

www.helmelarab.net

مستوال المستقول المس

TE STATE

### أسرىالزبن

- الى أى زمن ، وأى كوكب ، سينتقِلُ ( نور ) ورفاقه ، خلف خصمهم اللّدود ؟
- كيف يواجه الفريق شيطان الغرب ،
   وقائد المخابرات النازيَّة ، واحدًا بعد الآخر ؟
- ثری.. أينتهى الصراع هذه المرَّة؟ أم
   يتحول ( نور ) ورفاقه إلى ( أسرى الزمن ) ؟
- اقرإ التفاصيل المثيرة ، واشترك مع
   ( نور ) في حل اللغز .



ص وما يعادل دولارا أمريكيا في سائر الدول العربية والعالم

النامكسر المؤسسة العربية الحديثة ا للطبع والنشر والتوزيج

العدد القادم: شيطان الأجيال

# ١ \_ أمريكا .. الدم ..

ولاية (تكساس) الأمريكية .. عام ألف وغاغائة وغانين ... مدينة صغيرة .. أطلق عليها سكّانها الألف ، اسم ر بلاك ستون ) ...

فارس من رعاة الأبقار ، يقترب على متن جواده في تمهل ، من بنك المدينة الصغيرة ..

هكذا تبدأ القصة ..

أوقف الفارس جواده أمام البنك ، وهبط منه في هدوء ، وعقد لجامه في قائم خشبي معدّ لهذا الغرض ، ثم دفع حافة قبعته العريضة بطرف إبهامه ، وتحسّس مسدّسه المتدلّي من حزامه ، داخل جراب قديم قدر ، وارتسمت على شفته ابتسامة ساخرة ، ثم دَلَف إلى البنك ..

واستقبله موظف البنك في ترحاب ، وهو يسأله في مزيج من اللهفة والاحترام :

\_ هل يرغب السيّد في فتح حساب لدينا ؟.. دولارات سائلة أم ذهب ؟



أجابه الفارس في لهجة تحمل نبرة ساخرة :

\_ لا هذا ولا ذاك .

وبأسرع من لمح البصر ، انتزع مسلَّسه من جرابه ، وجذب إبرته ، وهو يلصقه بجبهة الموظّف مستطردًا :

\_ لقد جئت للسحب ، لا للإيداع .

ارتجف الموظف ، وجحظت عيناه في ذعر ، وهو يغمغم بصوت مرتجف :

\_ على علك السيد حسابًا لدينا ؟

أجابه الفارس في سخرية:

کلاً .. ولکننی سأسحب کل و دائع الآخرین .
 اتسعت عینا الموظف ، وهو یغمغم فی رعب :
 أهی عملیة سطو ؟

أطلق الفارس ضحكة ساخرة قصيرة ، قبل أن يجيب :

\_ يا للشيطان !! .. ألم تفهم بعد يا رجل ؟! .. أأنت من ذلك النوع، الذي لا يستوعب مثل تلك الأمور ، إلا بعد أن تستقر رصاصتي في رأسه .

ارتجف الموظّف ، وتراجع رافعًا ذراعيه ، وهو يهتف في صوت مُحْتَنِق :

- مستر ( بوك ) .. مستر ( بوك ) .

اندفع من الحجرة الجانبية الوحيدة للبنك رجل بدين ، أصلع الرأس ، يرتدى حلة أنيقة ، لم يكد يلمح الموقف حتى شحب وجهه ، ورفع ذراعيه ، وهو يغمغم في رعب :

- ( كاسيدى ) ؟!

أطلق الفارس ضحكة ساخرة أخرى ، قبل أن يقول في لهجة أقرب إلى الزهو :

- رائع .. هذا سيختصر الإجراءات كثيرًا ، ما دمت قد تعرُّفتنى يامستر ( بوك ) .. ولا عجب فى ذلك ، فأنسا - وبكل فخر - أكثر لصوص البنوك شهرة فى الغرب كله . ثم انعقد حاجباه ، واكتست ملامحه بشراسة وصرامة مفاجئتين ، قبل أن يستطرد :

- والآن يا مستر ( بوك ) .. مر ذلك الغيى بتعبئة كل الذهب والأموال في أكياس أنيقة ، فسأضيف اسم بنكك إلى قائمة البنوك ، التي تودع أموالها في حسابي الخاص .

ازداد شحوب وجه ( بوك ) وامتقاعه ، وهو يقول للموظف في صوت أقرب إلى البكاء :

\_ نقد ما أمرك به مستر (كاسيدى) يا (چورچ) .

أسرع ( بجورج ) يعيئ كل محتويات خزانة البنك فى خمسة أكباس كبيرة ، تحمل اسم البنك ، وناولها له ( كاسيدى ) وهو يرتجف ، فتناولها هذا الأخير ، وتراجع فى بطء ، وهو يقول فى سخرية :

\_ شكرًا يا مستر ( بوك ) .. لن تحتاج أموالك لكل تلك التعقيدات ، التي تتبعونها في البنوك ، فلست أنوى الاحتفاظ بها طويلا .. سأنفقها عن آخرها قبل مضى أسبوع واحد .. أنت لا تدرى كم هي شرهة موائد القمار .

وفى حركة سريعة اندفع خارج البنك ، وحلَّ لجام حصانه بضربة واحدة سريعة ، وقفز على صهوته ، وهو بيتف : ـ انطلق يا ( هوايت ) .. هيًا .

ولم يكد يتم عبارته ، حتى اندفع جواده الأبيض الناصع يعدو ، مخترقًا شارع المدينة ، في نفس اللحظة التي اندفع فيها ( بوك ) خارج البنك ، وهو يصرخ :

\_ النجدة !! لقد سرق أموال البنك !! النجدة !! النجدة !! النجدة !! النزعت صرخت المأمور ( جاك ) ، وماعده ( هيوستون ) ، من مكتبهما ، فقفز كل منهما يختطف بندقيته ، وفي لحظة كانا على صهوة جواديهما ، ينطلقان خلف

( كاسيدى ) ، وبصحبتهما عشرة فرسان من رجال المدينة ..

وبدأت واحدة من أشهر المطاردات في الغرب ..

كان (كاسيدى) ينطلق بأقصى سرعة لجواده القوى ، عبر الصحراء الجبلية ، التي تفصل مدينة ( بلاك ستون ) عن أقرب المدن إليها ( دالاس ) ، وهنو يستحث جواده على الإسراع ، هاتفًا :

\_ اسرع يا ( هوايت ) .. أسرع يا صديقى .. لن يروق لك أن ترانى متدلّيًا من حبل المشنقة .

ومن خلفه انطلق اثنا عشر رجلًا على متون جياد قوية ، وقد عقدوا العزم على اقتناص (كاسيدى) .. الذى تبحث عنه كل سلطات الغرب ..

وبعد نصف ساعة فقط ، بات من الواضح أن المطاردة تسير في غير صالح (كاسيدى) ، فقد انقسم فريق المطاردة إلى نصفين ، عمد أحدهما إلى اختصار الطريق عبر ممر جبلي ضيق ، ليعترض (كاسيدى) ، في حين واصل النصف الآخر مطاردته له ، ورجاله يطلقون الرصاصات خلف لص البنوك ...



و فجأة .. دوَّى من أعلى المرتفع الصخرى ، الذى يلتصق به (كاسيدى) صوت صارم قوى ..

وفجأة .. وجد (كاسيدى) نفسه محاصرًا من الأمام والحلف، وأيقن أنه خاسر لامحالة ..

و بكل شراسة و وحشية حيوان مفترس، و جد نفسه فجأة في المصيدة ، راح (كاسيدى) يمطر مطارديه برصاصاته ، فأصاب منهم رجلين في مقتل ، وثلاثة آخرين بجروح شايدة ، قبل أن تنفد ذخيرته ..

وصوّب المأمور ( جاك ) فوّهة بندقيته إلى ( كاسيدى ) ، وهو يقول في غضب وخشونة :

\_ ما رأيك يا لص البنوك ؟ . . هل تفضّل الموت برصاصة بندقية ، أو بحبل المشنقة ؟

رفع الجميع عيونهم إلى مصدر الصوت ، وانفرجت أجفانهم إلى أقصاها ، وجحظت العيون في ذهول ..

فهناك . في أعلى المرتفع . كان يقف رجل قوى البنيان . . صارم الملامح ، يرتدى ثياب الغرب ، وإلى جواره فقًاعة زجاجيّة ضخمة ، تتألق ببريق عجيب مع انعكاس أشعة الشمس فوقها . .

رجل ظهر فجأة ، كأنما قد برز من العدم .. رجل من القرن الخامس والثلاثين ..

\* \* \*

وقف (نور) شاردًا، ساهمًا، داخل تلك الفقاعة الزجاجية، التي تنقله مع رفاقه من قلعة (فيبوناتشي)، في (روما) القرن السادس عشر، عبر الفضاء والزمن، إلى أمريكا القرن التاسع عشر، ليلحقوا بخصمهم اللدود، الدكتور (خالد رضوان)، في كوكب آخر، وحقبة أخرى من حقب الزمن ...

ى حوسب ، حر، راح براه براه براه براه براه كل ما مر به مع رفاقه ، منذ بدأت تلك المغامرة ..

لقد فوجى مع رفاقه بزائرين من القرن الخامس والثلاثين فى منزله ، وأقنعه الزائران بأنهما ليسا من زمن المستقبل ، ولكن من كوكب شبيه بالأرض ، يحيا فى عصر متقلم ، يطابق ما ستصل إليه الأرض فى القرن الخامس والثلاثين و ....

واصطحب الزائران ( نور ) ورفاقه إلى كوكيم ، وإلى عصرهم ، وهناك وجدوا مهمة تنظرهم ..

كان الدكتور ( خالـد رضوان ) ، عالم القـرن الحامس والثلاثين قد تمرَّد على عصره ، وفرَّ من كوكبه إلى كواكب

أخرى شبيهة بكوكب الأرض ، تعيش فى حقب زمنية تمثل ماضى كوكب الأرض ..

وبدأت المطاردة عبر الكواكب ..

وعبر العصور ..

وتصارع فريق القرن الحادى والعشرين ، مع رجل القرن الحامس والثلاثين في مصر الفرعونية ..

فى زمن ( خوفو ) .. فى القرن الثلاثين قبل الميلاد .. وتقاتلا فى ( روما ) القرن السادس عشر بعد الميلاد .. وفى المرتين نجح الدكتور ( خالد ) فى الفرار إلى كوكب آخر ، وزمن آخر ..

وما زالت المطاردة مستمرة (\*) ..

وما زال القتال ممتدًا في أمريكا .. بلاد النروة والدم، في القرن التاسع عشر ..

قطع ذكريات (نور) صوت (سلوى) ، وهي تسأله : ـ هل أنت واثق من أننا سنصل إلى نفس المكان ، الذي وصل إليه (خالد) ؟

أوماً ( نور ) برأسه إيجابًا ، وهو يقول في هدوء :

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل ، راجع الجزء الأوّل (عبر العصور) .. المغامرة رقم (٤٥) .

غمغم ( رمزی ) :

\_ أو على ما ينبغى إخفاؤه !

ساد الصمت لحظة ، ثم غمغم ( نور ) ، وهو يعقمه حاجبيه ، دلالة على التفكير العميق :

\_ دَعُونا من هذا الآن يا رفاق .. إننا في طريقنا لمواصلة القتال مع خصمنا .. عَبْر العصور .

\* \* \*

شعر المأمور ( جاك ) بمزيد من الدهشة والتوثّر ، وهو يصبح في وجه الدكتور ( خالد ) :

\_ من أنت يا رجل ؟.. وماذا تريد ؟.. إن هذا الرجل لص بنوك معروف ، ولقد قتل في أعوام عمره الثلاثين أكثر من مائة رجل ، ومعاونته تعدّ تدخُّلا في سير العدالة .

أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة مجلجلة ، قبل أن يقول : \_\_ أيَّة عدالة أيها المأمور ؟!.. هل تقتضى العدالة أن تقتل رجلًا بلا محاكمة .

عقد المأمور ( جاك ) حاجبيه ، وهو يقول فى صرامة : \_ لقد حُوكم هذا الرجل غيابيًّا أكثر من مرَّة ، وأدين فى كلَّ المحاكات ، وصدرت ضده ستة أحكام بالإعدام ، وثلاثة بالأشغال الشاقة المؤبدة و .... \_ بكل تأكيد يا (سلوى) .. إن تلك الفقّاعة التى نستقلها تعمل بوسيلة خاصة ، أشبه ببرمجة الكمبيوتر فى عصرنا ، فهى مبرمجة بحيث تتبع فقّاعة الدكتور ( خالد ) ، أينا ذهب ... إننا لانملك حتى تغيير مسارها .

تطلعت (سلوى) في خيرة إلى ذلك البريق الفضى ، اللذى يحيط بالفقاعة ، ويحجب عمن داخلها ما يدور خارجها ، وغمغمت في توثّر :

\_ ذلك البريق يجعلني عصبية .

ابته ابتسامة شاردة ، وهو يقول :

\_ الغموض هو الذي يجعلك كذلك يا عزيزتى ، فأنت تتمنين رؤية ما يحدث بالخارج .

تدخل ( محمود ) ، قائلًا .

\_ هذا صحيح يا ( نور ) .. إننى أتساءل : لماذا تحجب عنّا تلك الفقاعة الرؤية ؟

هزّ ( نور ) كفيه ، وهو يقول :

\_ إن هذا يحدث منذ البداية يا ( محمود ) ، منذ انتقلنا مع ( طاهر ) و ( سليمان ) إلى كوكب القرن الخامس والثلاثين ، وربّما يعتمد ذلك على الوقود أو الطاقة المستخدمة لتسييرها .

قاطعه ( خالد ) في برود ساخر :

\_ ولكن أيًّا من هذه الأحكام لن يُنفَّد أيها المأمور ؛ لأن ( كاسيدى ) صديقى .

كان (كاسيدى) أكثر الجميع دهشة ، حينا نطق (خالد) بهذه الكلمات ، ولم ينبس بحرف واحد ، حينا صاح المأمور في صرامة غاضبة ، وهو يرفع فؤهة بندقيته إلى صدر (خالد) :

\_ إذن فلْتَمْتُ معه .

ودوِّت طلقته وسط الجبال ، وامتزجت بضحكة ساخرة رهيبة ، انطلقت من بين شفتى الدكتور ( خالد ) ، حينا ارتطمت الرصاصة بصدره ، وارتدَّت في عنف ..

وتراجع الجميع في ذهول ...

وعقد الدكتور ( خالد ) حاجبيه في صرامة ، وهو يقول بصوت مخيف :

- لاتحاول مرَّة أخرى أيها المأمور .. إن رصاصاتكم لن تخترق صدرى .. عودوا إلى مدينتكم ، وأبلغوا الجميع أن (كاسيدى) وصديقه ( خالمد ) في الطريق ، وأنهما سيحكمان ( بلاك ستون ) .

\* \* \*



# ٢ \_ رُغب في الغرب..

ه هذا مستحيل !! مستحيل يا سيّدى !! ه .

هتف (هيوستون) ، مساعد المأمور ، بهذه العبارة في صوت مرتجف ، يموج بِرُغب هائل ، وهو يدور كالليث الجريح ، داخل مكتب المأمور ، الذي زفر في قؤة ، محاولًا نفض تلك الأطنان من الانفعالات ، التي تجتاح كيانه ، قبل أن يغمغم في توتر وإحباط :

\_ ولكنه حقيقة يا (هيوستون) .. حقيقة حدثت أمام أعيننا جميعًا .. إننى لم أز أو أسمع شيئًا كهذا طيلة عمرى ، ولكنه حدث ..

وارتجف صوته بدَوْرِه ، وهو يُرْدِف :

ما زلت أذكر كيف صرخ القاضى ( لوجان ) فى وجهه ، واتهمه بأنه شيطان ، وكيف أطلق ذلك الشيطان شعاعًا من الضوء ، من فؤهة مسدّسه ، احترق رأس ( لوجان ) ، كما لو كان رصاصة بندقيّة قويّة ، دون صوت

أو دُخان .. إنني أميل إلى رأى ( لوجان ) المسكين .. ما هذا الرجل إلّا شيطان .. وهذا يبرّر مساندته لمجرم خطير مثل ر كاسيدى ) .

هتف ( هيوستون ) في ذُعر وتوتُّر :

\_ وماذا سنفعل یا سیدی؟.. هل سنجلس و ننتظر قدومه إلى هنا ، واحتلال ( بلاك ستون ) كلها .. إنه یسعی للسیطرة علی ( أمریكا ) كلها \_ كا قال .

هزّ المأمور ( جاك ) رأسه فى يأس ، وقلّب كفّيه مغمغما :

ـ وماذا يمكننا أن نفعل يا ( هيوستون ) ؟.. لقد أبلغت المدينة أننا سنتعرَّض لغزو مخيف ، ولقد أقمنا المتاريس ، وكل رجل بالمدينة ينتظر ببندقيَّته وذخيرته .. ماذا يمكننا أن نفعل فوق ذلك .

هتف ( هيوستون ) :

\_ يمكننا أن نستعين بوحدات الجيش .. هناك حصن على بعد عشرين كيلومترا من هنا و .....

قاطعه ( چاك ) في أسف :

\_ كيف يا (هيوستون) ؟.. كل خطوط الاتصال مقطوعة كما تعلم . \_ إنه أنا .

وصاح ( هيوستون ) في عصبية :

\_ من أنتم ؟.. وكيف دخلتم إلى هنا ؟.. إنكم لستم من سكًان ( بلاك ستون ) !

ابتسم الرجل ، وهو يقول في هدوء :

\_ هذا صحيح .. إننا زائرون .. وصلنا إلى مدينتكم بالمصادفة ، وعلمنا ما تنظرونه .

وصمت جزءًا من الثانية ، قبل أن يستطود :

اسمى (نور).. وهؤلاء رفاق ، وأظن أنه لدينا وسيلة .
 صاح به ( هيوستون ) في جدة :

\_ وسيلة لماذا ؟

اتسعت ابتسامة الرائد ( نور ) ، وبىدت متساقضة مع وجوه رفاقه المتجهّمة ، وهو يقول في هدوء :

\_ وسيلة غزيمة الشيطان .

\* \* \*

لم يكفّ (كاسيدى) عن التطلّع إلى وجه (خالد) ، فى مزيج من الحوف والحيرة ، وهما يتجهان على صهوة جواديهما إلى حدود مدينة (بلاك ستون)، وتبردّد السؤال على لسانه طويلًا، قبل أن يلقيه فجأة ، قائلًا : صاح ( هيوستون ) في انفعال :

\_ سأذهب بنفسى .. سأذهب إلى حصن الجيش على صهوة جوادى و .....

قاطعته طَرَقات هادئة على باب المكتب ، وعلى الرغم من هدو ثها ، إلّا أنه التقط مسدّسه من جرابه في حركة سريعة ، وصوّبه إلى الباب ، وهو يهتف في عصبية :

\_ مَنْ هناك ؟!

اشار إليه ( جاك ) أن يخفض مسدّسه ، وهو يقول : \_ رُوَيْدَك يا ( هيوستون ) .. إن الهجوم لم يبدأ بعد . ثم استطرد في هدوء :

\_ أدخل يا مَنْ بالباب .

قُتح البابُ في هدوء ، وظهر على عتبته أربعة أشخاص .. ثلاثة رجال وامرأة ..

وتقدّم أحد الرجال نحو المأمور ومساعده ، وابتسم ابتسامة هادئة ، أزالت الكثير من شكوكهما وتوثّرهما ، قبل أن يقول :

\_ من منكما المأمور ( جاك ) ؟ أجابه المأمور ، وهو يعقد حاجبيه في تساؤل : من أنت أيها السيّد ؟ . . وماذا تريد بالضبط ؟
 ابتسم ( خالد ) ابتسامة غامضة ، قبل أن يجيب :
 لقد أخبرتك من قبل يا ( كاسيدى ) . . إنني صديق ،
 يرغب فى أن يمنحك حكم ( أمريكا ) كلها .

صاح ( كاسيدى ) فى توتّر :

له الذا ؟. إننى لا أفهم السبب . إننى أعجز حتى عن فهمك . إنك تخيفنى في الحقيقة . كل شيء فيك يخفنى . فهمك . إنك تخيفنى في الحقيقة . كل شيء فيك يخفنى . أسلوبك . سلاحك الضوئى العجيب . حتى جوادك . إنه ليس جوادًا حقيقيًا . إن عينيه تبرقان على نحو مخيف .

أجابه ( خالد ) في صرامة :

- حاول أن تتجاهل كل هذا .. وأن تكتفى فقط بالتفكير ، فى أنك ستصبح عن قريب رئيس (أمريكا) كلها . هتف (كاسيدى) :

- ولماذا ترغب فى السيطرة على (أمريكا) كلها ؟ بقى السؤال دون جواب لوقت طويل ، قبل أن يقول ( خالد ) فى هدوء :

\_ هذه القارة ضخمة ، وتمتلئة بالخيرات يا (كاسيدى) ، وتحوى في باطنها شيئين ، ستكون لهما كل القوة والسيطرة



لم يكف (كاسيدى) عن التطلُّع إلى وجه ( خالد ) ، في مزيج من الحوف والحيرة ، وهما يتجهان على صهوة جواديهما ..

على العالم ، حتى نهاية القرن العشرين على الأقل .. الذهب ، والبترول .. وفي أعماق جبالها توجد القوّة الثالثة ، التى ستحكم العالم لعشرة قرون أخرى .. اليورانيوم .

غمغم ( کاسیدی ) فی دهشة :

\_ ال .... ماذا ؟

ابته ( خالد ) في سخرية ، وهو يجيب :

\_ لا عليك . لم يحن الوقت بعد لتفهم هذا . المهم أن من يُستيطر على (أمريكا) في هذه الحقبة ، يمكنه أن يسيطر على العالم أجمع ، قبل حلول القون العشرين ، خاصة حينا يصنع القبلة الذرية ، قبل أن يجيد العالم صنع الديناميت .

امتلاً قلب (كاسيدى) بذعر عجيب ، وهو يغمغم : \_ وما هذه القنبلة ؟

\_ سأتبعك .. سأتبعك بالطبع .

عادت إلى شفتي ( خالد ) ابتسامته الساخرة ، وهو يقول :

من الخير لك أن تفعل ، فما لا تعلمه هو أن (بلاك ستون) تسبح فوق بحر من البترول ، وتحيط بها جبال تحوى اكبر قدر من الذهب واليورانيوم في العالم ، وستكون خطوتنا الأولى هي احتلالها ، والانطلاق منها لحكم (أمريكا) كلها ، ثم العالم فيما بعد . وستكون أنت الحاكم الاسمى ، أمّا أنا ، فسأكون الحاكم الفعلى ، الذي يختبئ خلف الستار ، وستأمر أبناءك وأحفادك بطاعتى عبر الزمن .. وغبر العصور .

غمغم (كاسيدى) في مزيج من الدهشة والدُّغر:

\_ وهل ستبقى طوال كل هذه السنين ؟

أطلق (خالد) ضحكة ساخرة ، سرت لها قشعويرة قويّة باردة في جسد (كاسيدى) ، قبل أن يقول في صوت مخيف : باردة في جسد (كاسيدى) ، قبل أن يقول في صوت مخيف : منابقي .. سأبقى حتّى النّهاية .. أما البداية فستكون هنا .. في (بلاك ستون) .. التي ستذوق الليلة أبشع رُغب في الغرب .

#### \* \* \*

انتفض جسد مساعد المأمور ، وهو يومئ نحو ( نور ) ورفاقه بسبًابته ، صائحًا :

\_ إنهم جواسيس أيُّها المأمور .. أراهنك أنهم كذلك .

عقد ( جاك ) حاجبيه في شك ، في حين انبرى ( رمزى ) قائلًا في هدوء :

\_ عجبًا !!.. ألم تؤكّد منذ لحظات أن ذلك الشيطان يمكنة وحده هزيمة جيش كامل ؟!.. لماذا يحتاج إلى جواسيس إذن ؟ ارتبك ( هيوستون ) لحظة ، ثم لم يلبث أن عاد يهتف في توثر :

\_ و لماذا تظهرون أنتم في هذه اللحظة بالذات ، وأيـن جيادكم ؟.. إن غريبًا لم يطأ هذه المدينة منذ أعوام !

أجابته ( سلوى ) في هدوء :

\_ ربِّما كنَّا رُسل الغَوْث يا فتى .. المهم أننا سنعمل إلى جانبكم ، في مواجهة الشيطان ، ألا يكفى هذا ؟

مرَّة أخرى ارتبك ( هيوستون ) ، وحارَ في البحث عن جواب ، في حين تأمَّل ( جاك ) ( نور ) ورفاقه في حَيْرة ، وتمتم في لهجة أقرب إلى الاستسلام :

\_ وماذا بمكنكم أن تفعلوا في مواجهة رجل لاتخترق الرصاصات جسده ، ويملك سلاحًا ضوئيًّا قاتلًا ، لم نَرَ له مثيلًا أبدًا ؟

ابتسم ( نور ) ، وتبادل نظرة \_ بدت غامضة \_ مع رفاقه ، قبل أن يجيب في هدوء :

ـــ الكشير أيها المأمور .. يمكننا أن نفعل الكشير ، إذا ما لقينا المعاونة اللازمة .

اعتدل ( جاك ) ، وهو يسأله في اهتمام :

\_ أية معاونة ؟ \_

بدا صوت ( نور ) أكثر عمقًا وحزمًا ، وأقل هدوءًا ، وهو يجيب :

- معاونة الجميع بلا أسئلة أو استفسارات .. وبهذا وحده سنصد هجوم شيطان الغرب ، وشيطان العصور ..



## ٣\_ليلة الشيطان ...

تصبّب حدًاد المدينة عرقًا ، على الرغم من برودة الطقس ، مع مغيب الشمس ، وهو يناول ( محمود ) آخر قطعة طلبها ، وهو يغمغم في رية وحَيْرة :

\_ إنها الأخيرة .. ولكننى لست أفهم ما تساويه .. إنكم تصنعون أشياء عجيبة ، وقطعًا معدنية غير متناسقة ، لست أصدق أبدًا أنه يمكنها صدّ شيطان ، كالذي يتحدثون عنه . ابتسم ( محمود ) ، وهو يقول :

\_ سيدهشك ما يمكن أن تفعله تلك القطع المعدنية غير المتناسقة ، حينا يتم إضافة بعضها إلى بعضها الآخر .

جلس الحدّاد يراقب ( محمود ) فى حَيْرة ، وهو يضيف القطع المعدنية بعضها إلى بعض فى سرعة ومهارة ، ويصنع منها جهازًا عجيب الشكل ، ثم لم يلبث أن سأله فى توتر :

- ما هذا الشيء ؟ أجابه ( محمود ) في بساطة :

\_ مدفع ليزر . هتف الحدّاد في دهشة :

- مدفع ماذا ؟!

ابتسم ( محمود ) ، وهو يقول :

- نوع من الأسلحة يا صديقى، ستبتكرونه أنتم بعد مائة عام من الآن، وسنعمل نحن على تطويره بعد ذلك بحاثة عام أخرى. هر الحدد د أسه ، وهو يتمتم في استنكار :

\_ يا له من جنون !!

ثم أردف في سخط ، وهو يهم بارتداء ثيابه ؛

- شيطان هناك ، وثلة من انجانين هنا .. أية ليلة هذه ؟! في نفس اللحظة كان صانع الزجاج في المدينة الصغيرة يناول ( سلوى ) بضع عدسات مختلفة الأحجام ، وهو يقول في خيرة :

هاهی ذی، نفس المقایس و القوی التی طلبتها یا سیدتی ،
 وإن کتت أجهل فع یستخدم کل هذا !!

غمغمت وهي تفحص العدسات في اهتام:

- يستخدم في صنع سلاح قوى ، سيوقف شيطان الغرب هذا عند حدّه .

تمعم الرجل في حَيْرة :

\_ سبلاح من بضع عدسات ؟!

أجابته في هدوء ، وهي تحمل العدسات ، وتهم بالانصراف:

\_ ليست وحدها بالطبع .. ستوضع في الجهاز ، الذي يصنعه ( محمود ) الآن عند حدًاد المدينة ، وسنضيف إليها ياقوتة خاصة من فقاعتنا الزجاجية و .....

هتف الرجل مقاطعًا إياها في دهشة :

\_ فقاعتكم الزجاجية ؟!

ارتبكت وهي تغمغم:

\_ أعنى من حقيبة خاصّة أحضر ناها معنا .

عقد الرجل حاجبيه ، وهو يغمغم في ريبة وتوثّر :

\_ من أنتم يا سيّدتى ؟.. من أين جئتم ؟ تضرُّج وجهها بحُمرة خفيفة ، وهي تقول :

\_ دَع كل هذا لما بعد يا سيّدى .. شكرًا لمعاونتك في صنع العَدَسات .. إنني مضطرة للحاق برفاق الآن ، وسأجيب عن أسئلتك فيما بعد .

وأسرعت تنصرف ، تاركة الرجل فى حَيْرة من أمره ، وهو يتمتم فى انفعال .

- يا لَها من ليلة !! .. يا ها من ليلة !!

وهناك ، فى حجرة مكتب المأمور ، كان ( هيوستون ) يجلس صامتًا متبرّمًا ، عاقدًا ساعديه أمام صدره ، فى حين كان ( رمزى ) يقول لـ ( نور ) والمأمور فى اهتمام شديد :

- إنه رجل عجيب ، مصاب بمزيج من النوجسية ، وحب الظهور والشعور بالعظمة ؛ لذا فسيلجأ إلى أكثر الوسائل عنقًا وضجيجًا ؛ لاحتلال المدينة ، وسيحاول أن يهر الجميع ، ليضمن خوفهم منه ، وخضوعهم التام له .

سأله ( نور ) :

- هل تظن أنه سيباغتنا بالهجوم ؟

هزّ رأسه نفيًا ، وهو يجيب :

- بل سيعمد إلى إنسدار المدينة أوَّلاً ، ومطالبها بالاستسلام ، وهو يعلم أنهم سيرفضون ، وسيحاولون المقاومة ، مما يمنحه فرصة استعراض أسلحته وتفوُّقه ، وإبهار الجميع . إنه يعد لهم ليلة رُغب .

هتف المأمور ( جاك ) فى توثّر : - كيف يمكنك أن تجزم بذلك ؟ أجابه ( رمزى ) فى صرامة :

\_ إلني طبيب نفسي .

خد جد ( نور ) بنظرة صارمة ، ولاحت الدهشة والحيرة في عيني ( جاك ) و ( هيوستون ) ، في حين استدرك هو في سرعة :

\_ اعنى أننى أجيد فهم مثل هؤلاء الأوغاد . تمم ( هيوستون ) في سخط :

عقد (رمزی) حاجبیه فی غضب ، وهو یقول :

- هل تراهن ؟.. إنه سیرسل (كاسیدی) أوَّلا و ....
قبل أن يتم عبارته ، ارتفع صوت (كاسیدی) ، وهو یقول
فی صرامة ، غبر مكبر صوتی ، لم يتم اختراع مثله بعد فی الغرب :

- استمعوا إلی یا مواطنی (بلاك ستون) . . أنا

\_ استمعوا إلى يا مواطنى ( بالات ستول ) .. الله ( كاسيدى ) .. حاكمكم الجديد ، أطالبكم جميف الاستسلام ، وإلّا حاق بكم غضب شيطان الغرب ، وألمهلكم خمس دقائق فحسب لاتخاذ القرار ، وإلّا فالرّعب والدمار لكم .

هتف ( هيوستون ) في توتَّر : \_ من أين أتى بهذا الصوت الرهيب ؟

أجابه ( نور ) في بساطة :

\_ إنه يستخدم ( ميكروفونا ) .

قبل أن يسأله أحدهما عمًا يقصده بذلك المصطلح ، دفع ( نور ) الباب ، وغادر حجرة المأمور ، ووقف خارجها منتصبًا شامحًا ، وهو يقول في حزم وصرامة ، وبأعلى طبقة صوتية يمكنه أن يصرخ بها :

- الإجابة سلبية يالص البنوك .. لن تستسلم ( بلاك ستون ) أبدًا .. إننا سنقاتل .. سنقاتل إلى النهاية .

جاءت الإجابة على هيئة ضحكة ساخرة مخيفة ، أثارت رُعب الجميع ، وحملت صوت الدكتور ( خالد رضوان ) ، الذى قال بصوته المخيف الساخر :

\_ فليكن .. ما دام هذا هو قراركم النهائى ، فليعد كل منكم نفسه لليلة الشيطان .

وفجأة .. تألق جواد فى مدخل المدينة ، وأضاء على نحو محيف مثير ، وصهل بصوت بلغ آذان الجميع ، وظهر فوقه فارس يرتدى ثوبًا مضيئًا ، ثم برز فجأة جناحان على جانبى الجواد ، وارتفع براكبه إلى سماء المدينة ، لتبدأ ليلة الرُّعب .. ليلة الشيطان ..

\* \* \*

الرجال يطلقون رصاصاتهم من منطلق آخر .. دفعهم إليه يأسهم .. ورغبتهم في بذل آخر أنفاسهم لحماية مدينتهم ، وزوجاتهم ، وأطفالهم ..

لحماية مستقبلهم ..

وكانت حقًا ليلة الشيطان ..

لقد حطّمت أشعة (خالد) الليزريَّة نصف منازل المدينة ، وأشعلت فيها النيران ، وحام جواده الإليكترونى المجنَّح فوق رءوس الرجال ، فألقى فى قلوبهم السرُّعب والفزع ...

و ( محمود ) يعمل جاهـدا ؛ للانتهاء من إعـداد مدفـع الليزر ..

أما ( هيوستون ) ، فقد صرخ في ألم ومرارة :

- هل رأيت أيها المأمور ( چاك ) ؟.. إنهم لم يفعلوا شيئا لصد الغزو .. لقد خدعونا جميعًا .. ها هو ذا الشيطان يجيل مدينتنا إلى جحيم مستعر ، دون أن يتحرَّك أحدهم .

هتف ( چاك ) فى توثّر :

- إنهم لم ينتهوا من إعداد جهازهم يا (هيوستون) . . إنهم يبذلون أقصى جهدهم و ....

مرأى الجواد المضىء الطائر وحده ، كان يكفى لِملَ علوب الجميع بالخوف ، وأشعة الليزر التي انطلقت من عيني الجواد ، وفوَّهة مسدِّس (خالد) ، والتي حطَّمت خزَّان المياه بالمدينة ، وأشعلت فيه النيران ، كانت تكفى لتحطيم روح المقاومة في قلوب ونفوس الجميع ..

إلَّا ( نور ) وفريقه ..

لقد اندفع ( نور ) يَعْدُو نحو المنطقة ، التي نصب فيها ( محمود ) مدفع الليزر ، وصاح به في انفعال :

\_ هل انتهات من إعداده ؟

هتف ( محمود ) في توثّر :

\_ ليس بعد . . أمامي دقيقتان على الأكثر .

صاح ( نور ) في الجميع :

\_ أطلقوا رصاصاتكم .. إننا نحتاج إلى دقيقتين فحسب . ولم يسمعه أحد وسط صراخ الرَّعب والفزع ، وإن أخذ

قاطعه ( هيوستون ) صارخا :

\_ جهازهم؟!.. هل صدقت هده المزاعم ؟.. نعم.. لقد صدقتموهم جميعًا .. إلّا أنا .. أنا وحدى كنت أشك في أمرهم منذ البداية .

واكتسى صوته وملامحه ببغض هائل ، وغضب عنيف ، وهو يستطرد :

\_ لقد التهت المدينة .. لقد التهينا جميعًا .. قد لا يمكننى قتل الشيطان ، ولكننى سأقتل أعواله .

واردف في صرخة هائلة :

\_ سأقتلهم جميمًا .

والدفع نحو ( نور ) و ( محمود ) ، اللذين انهمكا في إعداد مدفع الليزر ، وهو يصرخ في جنون :

\_ سأقتلهم .. سأقتلهم جميعًا . وأطلق رصاصة مسدّسه نحو رأس ( نور ) ..

\* \* \*

انتهى ( محمود ) من إعداد المدفع الليزرى ، والتفت إلى ( نور ) يهتف في انفعال :

\_ لقد انتهيت يا (نور) .. يمكنك استخدامه الآن و ....

انحنى ( نور ) ، وقفز جانبًا بحركة غريزية ، وانطلقت رصاصة ( هيوستون ) ، ومرقت فوق رأسه تمامًا ، واستقرّت فى كتف ( محمود ) ، الذى صرخ فى ألم ، وسقط إلى جوار مدفعه ، فى حين التفت ( نور ) إلى ( هيوستون ) ، وصاح به فى غضب وصرامة :

\_ ماذا فعلت أيها الأحمق ؟

صاح به (هیوستون) فی جنون:

\_ أنتم أعوان الشيطان .. لقد خدعتم الجميع ما عداى .. سأقتلكم .. سأقتلكم جميعًا .

لم يكن هناك وقت للمحاورة والنقاش ..

کان الشیطان یخلق فوق رئوس الجمیع ، ونیرانه تنصب علی کل شیء ، ومحمود مصاب ، و ( سلوی ) و ( رمزی ) یختبشان فی مکان معرض لهجروم ( خالسد ) الشرس ، و ( هیوستون ) یصوب مسلسه إلی ( نور ) ...
و لم یکن هناك خیار ...

وقفز ر نور ) جانبا في حركة سريعة ، ثم انقض على ( هیوستون ) ، الذی أطلق رصاصة ثانیة ، شعر بها ( نور ) تمرق إلى جوار أذنه ، قبل أن يلتحم مع ( هيوستون ) ، ويقبض على معصمه في قوَّة ، ليمنعه من مواصلة إطلاق النار ، وهو يصرخ به :

 کفی یا ( هیوستون ) .. إنك تفسد کل شیء . صرخ ( هيوستون ) ، وهـو يحاول التملُّص من قبضة

\_ أنتم الذين تفسدون كل شيء .. أنتم أعوان الشيطان ، وينبغي أن أقتلكم جميعًا .. جميعًا ..

وعلى متن جواده الإليكتروني المجنّع ، لمح ( خالد ) ذلك الصراع ، وشعر بالدهشة !!..

ــ لماذا يتقاتل رجلان ، من المفروض أنهما يواجهان خطرًا واحدًا مشتركًا ؟..

وفجأة .. اتضح له كل شيء .. لقد تذكر ذلك الصوت ، الذي أجاب الإنذار ... إنه صوت ( نور ) ..

كيف لم ينتبه إلى ذلك في حينه ؟..

لقد حجبت عنه نشوة التفوُّق ذلك ...

وانعقد حاجباه في سخرية وشماتة وصرامة ..

إذن فها هو ذا ( نور ) .. قائد فريق القرن الحادي والعشرين ..

ها هو ذا تحت رحمته ..

المطاردة ستنتي هنا ..

والنصر يبدأ هنا ..

وصرخ ( خالد ) في نشوة :

- الوداع يا رائد القرن الحادى والعشرين .. الوداع . ودوُّت ضحكته الساخرة وسط الرُّعب والدُّمار ، وهو ينقض على ( نور ) بجواده المجنّح ، في نفس اللحظة التي دفع فيها (هيوستون) (نور) عند، وهو يصرخ:

\_ ابتعد أيها الجاسوس .. لن تفلت من مصيرك أبدًا .. ورأى (نور) مسدس (هيوستون) المصوب إلى صدره .. ولم يو الجواد المجنّع ، الذي ينقض على ظهره براكبه

وانحنى ( نور ) ليتفادى رصاصة ( هيوستون ) ، وتفادى بالاؤغى ـ أشعة الليزر القاتلة ، التي انطلقت من عيني الجواد الإليكترونى ، ونفذت من صدر ( هيوستون ) المسكين ، الذى أطلق صرخة مدوّية ، قبل أن يسقط جنّة هامدة ، في نفس اللحظة التي حلّق فيها الجواد فوق رأس ( نور ) ، وارتفع عاليًا ..

واستدار الجواد ، بناءً على توجيه قائده ، ليعاود انقضاضه على ( نور ) ..

ورأى ( نور ) الجواد المجتّح ينقض عليه ، وعلم أنه صار هدفًا لشيطان العُصُور ... وبدأ أنها النهاية ...





وانحنى ( نور ) ليتفادى رصاصة ( هيوستون ) ، وتفادى ــ بلاوَغى ــ أشعة الليزر القاتلة ..

#### وبدا ( خالد ) في أعينهم جميعًا ، في تلك اللحظة ، أكثر شبهًا بالشيطان ، وهو يندفع نحو ( نور ) وسط النيران المستعرة ..

ولكنّ ( نور ) تحرَّك في سرعة تليق برجل مخابرات علميَّة مصريَّة ...

قفز من مكانه ، وانطلق يَعْدُو نحو مِدْفع الليزر ، والأشعة القاتلة تلاحقه ، وتديب الرمال خلف أقدامه الواثبة ، و زخالد ) يصرخ في ظفر جنوني :

\_ لقد ظَفِرْت به .. لقد ظَفِرْت به ..

وبقفزة ماهرة رشيقة ، وصل ( نور ) إلى مِدْفَع الليزر ، وبجرأة وشجاعة وثبات ، أدار فوَّهته نحو الجواد الإليكتروني المجنَّح ، وأطلق الأشعة ..

وكان الذهول هذه المرَّة من نصيب ( خالد رضوان ) .. لم يكن يتصوَّر ، أو يتوقَّع أبدًا ، أنه سيواجه بمدفع ليزرى ، في القرن التاسع عشر ..

ولقد أصابت أشعة المدفع الليزرى جواده الإليكترونى ، ومرقت من صدره إلى ذيله ، وحطمته تحطيمًا .. وخبا بريق الجواد ، وهوى براكبه أرضًا ..

# ه\_على طريقة الغرب..

من المعروف أن رجال المخابرات العلمية المصرية ، في القرن الحادي والعشرين ، يتلقّون تدريبات خاصة مكثّفة ، تجعلهم يرون أقرانهم دومًا ، في كل أجهزة المخابرات في العالم أجمع ..

وجزء من هذه التدريبات يعتمد على حسن التصرّف، في المواقف العصيبة ، وسرعة اتخاذ القرار ، في لحظات قد يكون الحد الفاصل بين الحياة والموت فيها هو جزء من الثانية ..

وهكذا كان موقف ( نور ) في تلك اللحظة ..

ر خالد رضوان ) ينقض عليه بجواده المجنّع ، والموت يطلّ من فوهة مسدّسه ، ومن عينى جواده الإليكتروني ، والنيران تشتعل من حوله في نصف مساكن المدينة الصغيرة ..

وصرخت (سلوى) ، حينا أدركت حقيقة الموقف ، واتسعت عينا (محمود) ، المصاب برصاصة في كتفه ، في ذعر ، وهتف (رمزى) :

\_ يا إلهي اا.. ( نور ) ا!

وتعظم ..

ومن حسن حظ ( خالد رضوان ) ، أن جواده كان على ارتفاع عسة أمتار فقط ، حينا أصابته دفقة الليزر ؛ لذا فقد نجا ( خالد ) من الموت ...

وساد السكون المدينة كلها ، وحدّقت كل العيون في ذُغر انساد ...

لم يصدّق سكّان ( بالاك سون ) أن الشيطان قد هوى ... لم يصدّقوا أن حزمة من الضوء ، انطلقت من قطع حديدية غير متناسقة ، وبضع عدسات ، أسقطت الشيطان الذي أثار رعب الجميع ...

وران الصمت والسكون ، إلامن فرقعة الأخشاب المحتوقة ، ووهج النيران المتأجّجة ...

وفجأة .. ارتفعت فؤهات بنادق الجميع نحو الشيطان .. وانطلقت مثات الرصاصات نحو هدف واحد ..

\* \* \* \* ما حدث في اللحظة التالية أعاد إلى الجميع رُغبَهم ويأسهم ...
ويأسهم ...
لقد أصابت رصاصاتهم كلها هدفها ، وارتدَّت عنه ، كا

لو كانت ترتد عن حائط من الفولاذ ، وصاح ( خالد ) في غضب :

\_ أيها الأغيباء .. ألم تفهموا بعد ؟ .. لن يمكنكم قتلى أبدًا .

تراجع الجميع رُعبًا وذهولًا ، وعادت فُوَّهات البنادق

تنخفض في يأس ، في حين انتصبت قامة ( نور ) ، وهو يتقدّم

غو ( خالد ) ، قائلًا في هدوء صارم :

- لا تبالغ فى تبجحك يا وغد القرن الخامس والثلاثين .. الله بشر مثل الجميع ، كل ما فى الأمر هو أنك تحيط جسدك بمجال كهرومغناطيسى قوى ، ترتد عنه الرصاصات ، ولكنه لن يصمد أمام دفقة من أشعة الليزر .

عقد ( خالد ) حاجبیه فی صرامة ، وهو یقول : ـ هل ستقتلنی بمدفع لیزری أیها الرائد ( نور ) ، یا عُدُوً العُنْف والدَّمار ، كما تقول عنك كتب التاریخ ؟

غمغم ( تور ) في هدوء :

\_ اننى لم أقل هذا .

هتف ( خالد ) في جِدَّة :

\_ إن (أمريكا) شاسعة متسعة .. كيف علمتم أنسى سأكون في (بلاك ستون) بالذات ؟ \_ إذا كانت كتب التاريخ تؤكّد أننـــى سأمــوت فى ( مصر ) ، فهذا يعنى أننى لن ألقى حتفى على يديك هنا أيها الوغد ، أمّا تاريخك أنت ، فلا يشير إلى لحظة ومكان موتك .

أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، قبل أن يقول :

- وكيف ستقتلنى أيها الرائد ؟.. أنت تعلم أن انجال الكهرومغناطيسى الذى يحيط بى ، سيمنع رصاصاتك من الموصول إلى جسدى ، ثم إنك قد ابتعدت عن مدفعك الليزرى ، ولن أسمح لك بالعودة إليه أبدًا .

ابتسم ( نور ) ساخرًا ، وهو يقول :

\_ إنني لا أحتاج إلى العودة إليه أيها الوغد .

وأشار إلى المسدّس المعلّق في جرابه ، والذي يشبه تمامًا مسدّسات الغرب القديم ، وهو يستطرد :

\_ هذا المسدس البرىء المظهر، الذى يبدو متناسقًا مع هذا العصر، هو في الواقع مسدس ليزرى، وضعه رجال عصرك في هذه الصورة، التي لم أعلم أنا نفسى بها، إلا حينا كنا نوتدى زى الغرب.

هتف ( خالد ) في حِدَّة :

\_ هل تظن أنني سأترك لك فرصة التقاطه ؟

هزّ ( نور ) كتفيه ، وهو يقول في بساطة :

\_ استنتاج محض أيها الوغد .

ثم استطرد بابتسامة ساخرة ;

\_ إنك تسعى للثروة والسيطرة ، ومن الطبيعى أن تتجه إلى أكبر مصادرهما فى (أمريكا) .. هل تعلم لماذا سُمّيت هذه المدينة باسم ( بلاك ستون ) ؟.. لأن البترول الذى يفيض فى أعماقها ، يتسلّل أحيالًا إلى سطحها ، فيصبغ حجارتها بلونه الأسوّد ، ومن هنا جاء اسم البلدة .. ( بلاك ستون ) .. أى ( الحجر الأسود ) .. وكتب ( الجيولوچيا ) — علم طبقات الأرض — القديمة تقول إن الجبال المحيطة به ( بلاك ستون ) كانت أكبر مصدر للذهب واليورانيوم ، حتى النصف الأوَّل من القرن العشرين ، ومن الطبيعى أن تتجه إليها بحشًا عن من القرن العشرين ، ومن الطبيعى أن تتجه إليها بحشًا عن الذهب ، والبترول ، واليورانيوم .

عقد ( خالد ) حاجبيه ، وهو يقول في سخط :

\_ من الواضح أنك حقًا عبقرى أيها الرائد، كما تقول عنك كتب التاريخ ، ولكننى سأبدل التاريخ أيضًا .. سأقتلك هنا ، وليس في ( مصر ) كتاريخك .

ابتسم ( نور ) في سخرية ، وهو يقول :

ابتسم ( نور ) في سخرية ، وهو يقول :

\_ إننا في الغرب يا ( خالد ) .. وسنفعلها على طريقة الغرب .

عقد ( خالد ) حاجبیه ، وهو یقول فی ربیة : \_\_ ماذا تعنی ؟

فرد ( نور ) ساقیه ، وأدنی كفّه علی مقربة من مقبض مسدّسه ، وهو یجیب :

- سنتواجه يا وغد القرن الخامس والثلاثين .. سيقف كل منا في مواجهة الآخر ، وسيعد المأمور حتى ثلاثة ، ثم يطلق كل منا أشعته نحو الآخر ، ومن ينجح في التقاط مسدّسه أولاً يربح ، ويقتل الآخر .

ظُلُّ حَاجِبًا ﴿ خَالَد ﴾ معقودين بعض الوقت ، ثم افترُّ ثغره عن ابتسامة شرِسة ساخرة ، وهو يقول :

- ela K?

وتحرَّك فى حَذَر إلى السار ، حتى أصبح فى مواجهة ( نور ) تمامًا ، وأدنى كفَّه إلى مقبض مسدَّسه بدَوْرِه ، وهو يستطرد فى صرامة :

\_ ابدا العد أيها المأمور .

تعلّقت أبصار سكان المدينة بهما ، وغمغمت ( سلوى ) في توثّر :

\_ ماذا يحاول ( نور ) أن يفعل ؟

ربّت ( رمزی ) علی کتفها مطمئنا ، وهو یقول :

\_ لاعليكِ يا ( سلوى ) .. إن ( نور ) يعرف ما يفعل .

أومأت برأسها في قلق ، وهي تغمغم :

\_ أعلم ذلك ، ولكنني لاأستطيع أن أمنع نفسي من

القلق

ربَّت على كتفها مرَّة أخرى ، دون أن ينبس ببنت شفة ، وفي عينيه تألَّقت نظرة قلقة متوثّرة ، وهو يتطلَّع إلى ( نور ) و ( خالد ) ، اللذين وقف كل منهما في مواجهة الآخر ، في حَدر وترقُب ، والمأمور ينقل بصره بينهما في توثّر وتردُّد ، حتى عاد ( خالد ) يقول في صرامة :

\_ ابدإ العد أيها المأمور .

تطلّع المأمور إلى ( نور ) في حَيْرة ، فقال في هدوء : \_ هيًا أيها المأمور .. ابدإ العد .

ران صمت تام على المدينة ، وتعلُّقت كل العيـون بالمتبارزين ، في حين بدأ المأمور ( جاك ) يغمُغم في توتُر :

\_ واحد .. اثنان .. ثل ...

وقبل أن يتم نطق الرقم الأخير ، التقط ( خالمه ) مسدّسه ، وأطلق أشعة الليزر القاتلة ، نحو صدر ( نور ) ، صارخا :

\_ مُتْ أَيُّها الرائد .. مُتْ !!

July \*\*\*

Www.dvd4arab.com



# ٦ \_ الفرار الأخير ...

الجأ ( خالد رضوان ) كعادته إلى الحيانة والخداع .. لقد سحب مسدّسه قبل أن ينتهى المأمور من العد ، وأطلق أشعته الليزرية نحو صدر ( نور ) تمامًا ، ورأى الجميع الأشعة القاتلة ، وهي تتجه في خط مستقيم نحو قلب ( نور ) ، وشهقت ( سلوى ) في ذعر ..

مُ حدث ما لم يتوقّعه الجميع ..

حتى (خالد) اتسعت عيناه فى ذُعر وذهول ، حينا انحرفت أشعة الليزر فجأة ، واتجهت نحو دائرة معدنية صغيرة ، تبدو كحلية أنيقة فى حزام ( نور ) ، وتلاشت عندها تمامًا ..

وهتف ( خالد ) في ذهول :

\_ ماهذا بحق الشيطان ؟!

نهض ( محمود ) فی ضعف ، تمسکًا بجرح ذراعه ، وهــو یقول فی سخریة واهنة :

\_ مستقطب ليزرى بسيط يا دكتور ( خالد ) .. لا تقل

إنك تجهله .. إنه اختراع تافه ، بالنسبة لمنجزات العصر ، الذي أتيت منه .

عقد (خالد) حاجيه ، وهو يصبح غاضبًا : ـ هذا خداع .. لقد كنت تعلم أن أشعتى لن تصيبك . قال (نور) في سخرية :

\_ وأنت وأنا كنا نعلم أنك لن تنتظر نهاية العد .

ظل وجه ( خالد ) يحمل الغضب لحظات ، ثم انفجر فجأة في ضحكة ساخرة ، وهو يقول :

\_ لا بأس أيها الرائد .. لقد ربحت مع فريقك الجولة الثالثة أبضًا .

وبضغطة سريعة على القرص المستدير الصغير فى راحته ، تكوَّنت حوله تلك الفقّاعة الزجاجيَّة ، وهو يستطرد ساخرًا : ـ ولكن جولتا الرابعة ستكون الأخيرة أيُّها السَّادة .. إلى اللقاء فى ( باريس ) القرن العشرين .

وفى نحة بصر ، اختفت الفقّاعة ، وانتقل الصراع إلى عَصْر جديد ..

\* \* \*

انتهى الدكتور (داڤيد) من انتزاع الرّصاصة من كتف (محمود)، وتضميد جراحه، ومسح كُفّيه، وهو يقول:



انحرفت أشعة الليزر فجأة ، واتجهت نحو دائرة معدنية صغيرة ، تبدو كحلية أنيقة في حزام ( نور ) ، وتلاشت عندها تمامًا ..

\_ من حسن حظك أنها لم تخترق العظم يافتى .. لقلد نجوت .

تنهِّد المأمور ( جاك ) ، وهو يقول :

ثم النفت إلى ( نور ) يسأله :

\_ كيف حدث كل هذا ؟

أجابه ( نور ) في هدوء :

\_ لا تجعل هذا يقلقك أيها المأمور .. لن يمكننا أن نفهم كل ما يحدث حولنا .

عقد حاجبيه ، وهو يقول :

\_ ولكنكم تفهمونه .

ابتسمت ( سلوی ) ، وهی تقول :

\_ ينبغى للبعض أن يفهم .. أليس كذلك ؟

تبادل المأمور والدكتور ( داڤيد ) نظرة حائرة قلقة ، ثم سألهم الدكتور في قلق واهتمام :

\_ من أنتم ؟ . . من أى عصر أتيتم ؟

رفع ( نور ) سبَّابته أمام وجهه ، وهو يقول :

\_ لا جواب يا دكتور ( دافيد ) . ثم أشار إلى رفاقه مستطردًا : هـ أنار إلى رفاقه مستطردًا :

\_ هيًّا يارفاق .. لدينا موعد في ( باريس ) .

هتف المأمور في دهشة :

\_ ( باريس ) ؟! . . إنها تبعد آلاف الأميال عن هنا .

ضحکت (سلوی) ، وهی تقول :

\_ فقط ؟! . كنت أظنها تبعد ملايين السنوات الضوئيّة .

هتف الدكتور في دهشة :

\_ ال.... ماذا ؟

ربّت ( نور ) على كتفه ، وهو يقول :

\_ سيعرف أبناؤك هذا المصطلح أيها الطبيب ، وسيدرسونه في مدارسهم الابتدائية ، وسيلهو به أحفادك .

هتف الطبيب في انفعال ، جعل كلماته تبدو أقرب إلى اللهاث .

\_ هل .. هل أنتم من المستقبل ؟

جامحًا .

اتسعت عيون الجميع في دهشة ، وتبادلوا نظرات حائرة ، ثم ربَّت ( نور ) على كتف الطبيب ، وقال مبتسمًا : \_\_ أنت رجل ذكى أيها الطبيب، ولكنك تملك خيالًا

00

ثم اتجه مع رفاقه إلى الخارج ، بصحبة الطبيب والمأمور ، وهو يستطرد :

رسر كنانحب أن نناقش معك هذا الرأى أيها الطبيب ، ولكننا سنضطر الآن للانصراف ، حتى يمكننا اللّحاق بموعدنا في (باريس) .

سأله المأمور في اهتمام وإخلاص :

\_ هل تحتاجون إلى جياد ؟.. سيسعدني أن .... قاطعته (سلوى) ، وهي تقول مبتسمة :

\_ شكرًا أيها المأمور .. إنهم لا يستخدمون الجياد حيث

وفي هدوء. ضغط ( نور ) القرص الصغير ، فظهرت الفقّاعة الزجاجيَّة فجأة وسط ساحة منزل الطبيب ، الذي تراجع مع المأمور في ذُعر وذهول ، وهو يهتف :

ـ ياللسماء !!

وفي هدوء تقدّم (نور) ورفاقه إلى داخل الفقاعة، ولوّحوا بأيديهم للطبيب والمأمور، ثم اختفت بهم الفقّاعة فجأة.

وبقى المأمور والطبيب طويلًا مفغورى الفاه ، جاحظى الأعين في ذهول ، قبل أن يهتف الطبيب :

\_ إنهم من المستقبل .. من المستقبل والأشك -

أمسك المأمور ذراعه في قوَّة ، وهو يقول في صرامة :

- لا تقد بحرف واحد من هذا أيها الطبيب . لا ينبغى لأى منا أن يشير إلى ما حدث هنا ، وإلا فقدت ( بلاك ستون ) أمنها ، وتوافد عليها الآلاف من الباحثين عن الذهب ، ورجال العلم والتاريخ . صدِّقنى . . من الأفضل أن يبقى ما حدث فى ( بلاك ستون ) سِرُّا دفينًا ، لا يتجاوز أفواه سكَّانها أبدًا .

عقد الطبيب حاجبيه مفكّرًا بعض الوقت ، ثم غمغم : \_ أنت على حقى .

واستدرك في لهفة :

\_ ولكننى سأخبر صديقى ( جورج ويلز ) ف ( كنت ) بر إنجلترا ) .. إن ولده ( هربرت ) (\*) يهوى مطالعة قصص ( جولى فيرن ) الخيالية العلمية ، وسأبلغه بهذا الحدث ، كا لو كان مجرَّد فكرة لقصة خيالية علمية جديدة ، وأنا واثق من أن ( هوبرت جورج ويلز ) ، ذا الأربعة عشر ربيعًا ، سيجد فيها متعة كبيرة ، وفكرة لقصة جديدة .

وعاد يعقد حاجبيه في صرامة ، مستطردًا : \_\_\_\_ أمًّا نحن ، فلنسه تمامًا .

\* \* \*

(\*) هوبرت جورج ويلز : ( ١٨٦٦ – ١٩٤٦م) من كبار مؤلفى قصص الحيال العلمى فى أواخر القرن التناسع عشر، وأوائل القرن العشرين .. من أهم مؤلفاته (حرب العوالم) .. (أوّل من وصل إلى القمر) و ... (آلة الزمن) .

\_ حقبة الاحتلال النازى .

سار الأربعة متجاورين، في معاطفهم الواقية، تحت المطر، عبر شوارع (باريس)، التي يعلن كل ركن فيها عن السيطرة النازية، التي بلغت أوجها عام ألف وتسعمائة وثلاثة وأربعين، وبينا كانوا يجتازون أحد الشوارع الواسعة، حدَّقت في وجوههم فتاة فرنسيَّة شقراء، بعينيها الزرقاوين في ذُعر، ثم اقتربت منهم في خطوات سريعة، واصطدمت به (سلوى) على أقتربت منهم في خطوات سريعة، واصطدمت به (سلوى) على نحو بدا عفويًّا، واعتذرت بلغتها الفرنسية الرقيقة، قبل أن يهمس في توثُر:

ماذا تفعلون هنا بحق السماء ؟.. ألا تخشون الوقوع في
 أيدى ( الجستابو ) ؟(\*)

تبادلوا نظرات الدهشة ، قبل أن يسألها ( نور ) : - وماشأن (الجستابو) بنا ؟ . إننا مو اطنو ن فرنسيون و .... عقدت الشقراء الفرنسية حاجبيها في غضب ، وهي تقول :

- لا دَاعِي للموارَبة .. لست جاسوسة لهم .. إنسى باريسية مخلصة .

ارتجف صوت ( سلوی ) ، وهی تنطلّع إلى برج ( إيثمل ) ، وغمغمت فی صوت بالغ الخفوت :

نور) .. لم أكن أتصور أننا سنصل إلى ( باريس ) ،
 ف هذا الزمن بالذات .

عقد ( نور ) حاجيه ، وهو يقول في همس :

ے تماسکی یا ( سلوی ) . . اننا نحتاج إلی کل قوانا ؛ لنعثر علی غریمنا هنا .

غمغم ( رمزی ) :

\_ صدّقني يا ( نور ) .. أنا أيضًا أرتجف .

وتلقّت ( محمود ) حوله ، وهو يقول في توتُّر :

التاريخ يقول إن هذه هي أبشع حقبة عاشتها (باريس)،
 و (فرنسا) كلها، منذ أو ج الثورة الفرنسية.

تُم أشار إلى علم يتدلّى بطول بناية كاملة ، ذى لون أحمر قانٍ ، تتوسَّطه دائرة بيضاء ، تحمل صليبًا أسود معقوفًا ، مستطردًا :

<sup>(\*)</sup> الجستابو: الشرطة الخاصة للحزب النازى، في عهد الرايخ الثالث .. اشتهرت في عهد قائدها ( هملر ) بالقسوة الشديدة في آستجواب الأسرى ، وانتزاع المعلومات بأى ثمن .

سألها ( رمزى ) في توثر :

\_ ماذا تعنين ؟

هیفت فی صوت خافت :

\_ لا داعي لإضاعة السوقت .. إن صوركم عملاً كل الطرقات .. إنهم يضعون مكافأة ضخمة غَنَّا لكم .. هيًّا ..

تبعها الجميع في خطوات سريعة ، وهم يتساءلون عمّا تعنيه كلماتها ، حى وصلوا إلى حانة مغلقة ، دقت الفرنسية بابها ثلاث دقَّات بطيئة متتابِعة ، وهي تتلفَّت حولها في قلق ، حتى فتح باب الحانة ، فاندفعت داخلها ، وهي تقول :

تبعها (نور) ورفاقه في سرعة ، ثم أسرع الفرنسي القصير ، الأصلع الرأس ، الذي فتح الحانة ، يغلقها في مرعة ، وهو يسأل الفرنسية :

\_ ماذا هناك ؟

خلعت معطفها ، وأنسارت إلى أفراد الفريق ، وهي

\_ لقد أحضرت لك هدية يا ( چان بول ) .

تطلع ( جان بول ) إلى وجوه ( نور ) ، و ( سلوى ) ، و ( رمزی ) ، و ( محمود ) فی دهشة ، ثم هتف :

\_ يا إلهي !! .. من أين أتيت بهم ؟ زفرت قبل أن تقول :

\_ لقد كانوا يجوُّلون بالقرب من هنا .

اتسعت عينا ( جان بول ) ، وهو يتف :

\_ يجوّلون ؟! ثم عقد حاجيه ، مستطردًا في سخط :

\_ هل يئستم من الحياة إلى هذا الحد ؟ سأله ( نور ) في هدوء :

\_ منذ متى طلب النازيون إلقاء القبض علينا ؟ هتفت الفرنسية :

\_ منذ متى ؟! . . هل جئتم من عالم آخر أيها السادة ؟ . . إن صوركم تملأ الطرقات منذ عام كامل.

تبادل ( نور ) وفريقه نظرات دهشة عارمة ، ثم سألها

( رمزی ) :

\_ أأنتها واثقان من أنها صورنا نحن ؟ مطت الفرنسية شفتيها ، قائلة :

\_ يا للسخافة !!

ثم اتجهت إلى بار الحانة ، والتقطت من درج سرّى فيه بضع الافتات ، ناولتها لهم مستطردة :

\_ ها هي ذي الصور .. ما رأيكم ؟

اتسعت عيون الجميع في دهشة ، وهم يتطلّعون إلى صورهم ، التي لا تقبل الشك ، والتي تحمل كلمات فرنسية وألمانية تؤكد خطورتهم ، وضرورة إلقاء القبض عليهم .

ر باریس ) قبل الیوم .

أجابته الفرنسية في سخرية :

\_ لا أحد يكنه أن يجيب هذا السؤال سواكم أيها السادة .

ثم ابت مستطردة :

\_ ولكن مما لا شك فيه أننا زملاء كفاح ، ما دام النازيُون يطلبون رءوسكم .

ران الصمت طويلًا ، قبل أن يسألها ( نور ) :

\_ هل يوجد بين قادة النازيين هنا رجل ممشوق القوام ، متين البنيان ، نافذ النظرات ، صارم الملامح ، هو المذى أصر بإلقاء القبض علينا ؟

تبادل ( جان ) نظرة حائرة مع الفرنسية ، وغمغم : ـــ ما الذي يعنونه يا ( برجيت ) ؟

عقدت ( برجیت ) حاجبیها ، وهی تقول فی شك : \_\_\_\_ لست أدرى .

ثم واجهت ( نور ) ورفاقه ، وهي تسألهم في صرامة : ـ لماذا يطلب النازيون رءوسكم أيها السادة ؟ . . إننا لم نسمع عن منجزاتكم في مقاومتهم أبدًا .

غمغمت (سلوى) فى خيرة .

\_ نحن أيضًا لا ندرى .

فتحت الفرنسية فمها ، وهمَّت بقول شيء ما ، لولا أن قاطعتها طرقات قويَّة على الباب ، وصوت ألماني صارم ، يقول بفرنسية ركيكة :

\_ ( چستابو ) .. افتحوا الباب .. سنفتش المكان .

شحب وجه ( جان ) ، وانعقد حاجبا الفرنسية فى صرامة ، وانتزعت من طيًّات ثوبها مسدَّسًا قويًّا .. صوَّبته إلى رأس ( نور ) ، وهى تقول فى غضب :

\_ لقد عرفت الآن من أنتم .. أنتم جواسيس للإيقاع بنا .. جواسيس يستحقّون الموت .

\* \* \*

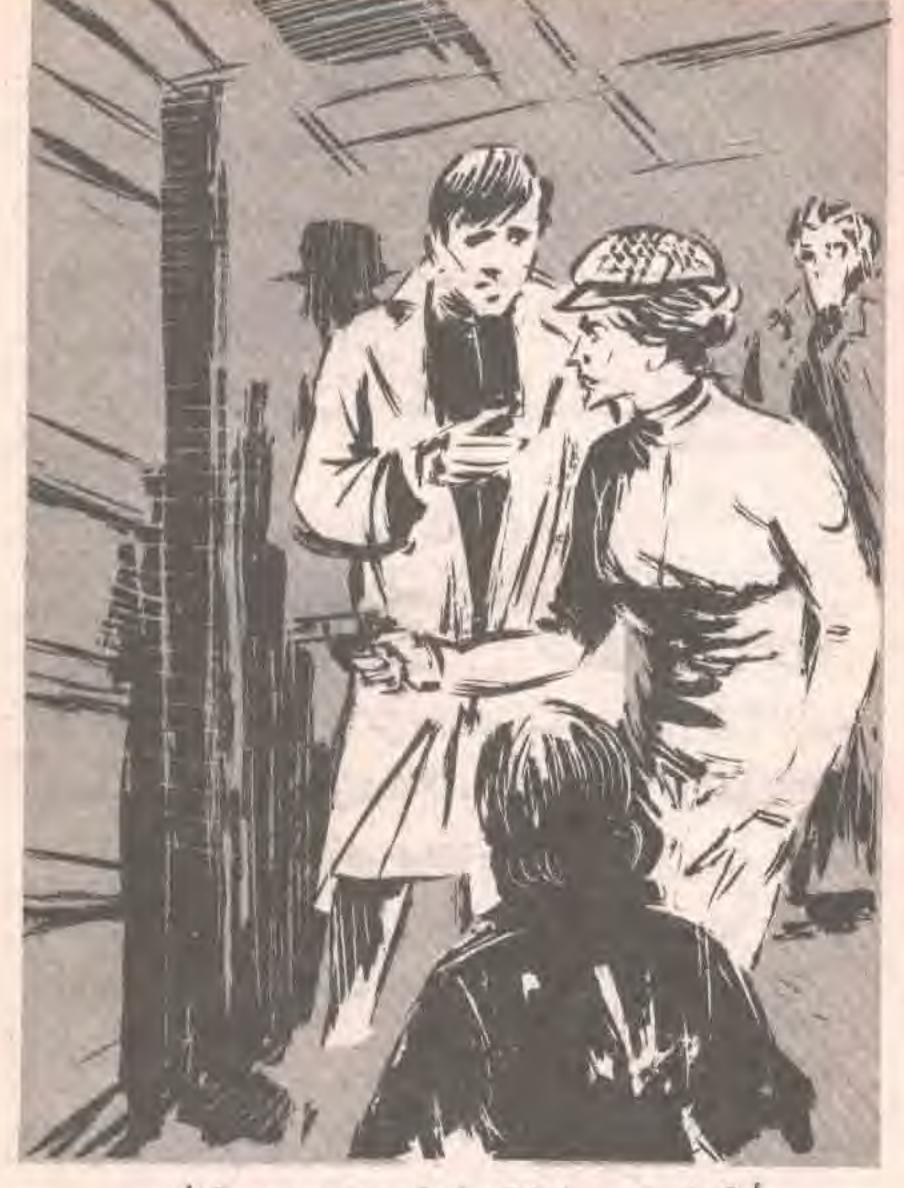

أوقفها ( نور ) بإشارة صارمة من يده ، وهو يقول : ـــ مهلًا ..! إننا نجابه خطرًا واحدًا ، ولا ينبغى لنا أن نتقاتل ... ( م ٥ ــ ملف المستقبل ـــ أسرى الزمن ( ٥٥ ) )

واصل رجال ( الجستابو ) قرعهم لباب الحانة فى عنف ، فى حين جذبت الفرنسية إبرة مسدّسها ، وهى تستطرد فى صرامة :

\_ لن نقضى وخدنا أيها السَّادة .. ستموتون برصاصات مسدّسى أولا قبل أن ....

أوقفها ( نور ) بإشارة صارمة من يده ، وهو يقول : ـ مهلًا . إننانجابه خطرًا واحدًا ، ولا ينبغى لنا أن نتقاتل . هتفت الفرنسية فى حَنق ، مع تصاعد ضربات رجال ( الجستابو ) على باب الحانة :

\_ لا تواصل الخداع .

صاح ( نور ) في صرامة :

تطلُّعت إليه في ريبة ، في حين غمغم ( جان بول ) :

- إنها ( برجيت ) .. زعيمة المقاومة في ( باريس ) .

هتف (نور):

\_ تشرُفنا بمعرفتها .. هل لديكم أسلحة هنا ؟ صاحت ( برجيت ) في جدّة :

# ٨ \_ الجحيم النازى ...

جحيم رهيب اندلع داخل الحانة الصغيرة ..

جحيم من الرصاصات والنيران والدُّخَان .. وخيط واحد من أشعة الليزر ..

لم تطلق (سلوى) سوى دفقة واحدة من مسلسها الليزرى ، ثم تجمّدت أصابعها حول مقبضه ، حينا وجدت نفسها تقتل وتريق الدماء عمدًا ..

أما (نور)، و (رمزی)، و (محمود)، و (برچیت)، فقد قاتلوا فی شراسة ، دفاعًا عن حیاتهم وحریتهم ..

ولقى ( يجان بول ) مصرعه مع بدء القتال ..

وأصيب ( نور ) برصاصة في ذراعه ، وأصيبت (برجيت ) بأخرى في كتفها ، ثم صاح ( نور ) فجأة في صرامة ، وباللغة العربية :

ب سأقوم بهجوم خاص یا (رمزی) ، وسیعمل (محمود) علی تفطیتی ، وحاول أنت و (سلوی) و (برجیت) أن تفروا من هنا .

\_ أما زلت تواصل الـ ..... قاطعها (رمزى):

\_ لا وقت يا سيّدتى .. إننا نحتاج إلى التعاون ؛ للفرار من هذا الموقف ، فرجمال ( الجستابو ) لن يصبروا طويـالا ، سينسفون الباب بعد قليل .

ترددت ( برچیت ) لحظات ، ثم حسمت أمرها ، وقالت في حزم :

\_ هناك محسة مدافع رشاشة خلف البار .

أسرع ( جان بول ) يحضر المدافع الرشاشة ، وناولها إلى ( نور ) ورفاقه ، و ( برجيت ) ، واحتفظ لنفسه بأحدها ، في حين أخرج ( نور ) من معطفه مسدّسه الليزري ، الشبيه بمسدّسات الغرب ، وناوله لـ ( سلوى ) ، وهو يقول :

\_ سيكون هذا أكثر فعالية يا عزيزتى .

لم يكد يتم عبارته حتى حطّم رجال ( الجستابو ) باب الحانة ، وبدأت المعركة ..

\* \* \*

التفت ( رمزی ) إلى ( برچيت ) ، وصاح بها : ـــ هل توجد وسيلة للفرار من هنا ؟

هتفت ( برجیت ) :

\_ نعم .. ولكننا نحتاج إلى من يغطّى انسحابنا .

تردّدت ( برجيت ) لحظة ، ثم قالت في حزم :

\_ اتبعونی .

هتفت (سلوی) فی جزع:

- e ( iec ) ?!

صاح بها ( نور ) فی صرامة :

\_ lذهبي .

واندفع (رمزی) و (سلوی) خلف (برجیت)، إلی مخزن الحانة ، ودفعت (برجیت) المدفأة ، وهی تقول :

\_ هيًا .. الخبأ هنا .. سندلف منه إلى عمرًات الأنفاق

السرِّيَّة للمقاومة و .....

صاحت ( سلوی ) فی هلع :

\_ هل نترك ( نور ) ؟

دفعتها ( برجیت ) داخل الخبا ، وهی تقول فی صرامة : ـ هیًا .. لا وقت للحب والبكاء .
وأغلقت الخبأ خلفهم فی إحكام ..

وفى نفس اللحظة شعر ( محمود ) بعقم المقاومة ، وأعداد المهاجمين تتزايد فى سرعة كبيرة ، فهتف فى جزع ، وهو يطلق آخر ما تبقى من رصاصات فى مدفعه الرشاش :

استخدم مسدّسك الليزرى يا (نور) .. رئما زاد
 هذا من فرصة نجاتنا .

غمهم ( نور ) في حَنَق :

- إنه مع (سلوى) يا ( محمود ) .

هتف ( محمود ) في ذُعر :

\_ يا إلهي !! .. لقد انتينا إذن .

لم یکد یتم عبارته، حتی نفدت ذخیرته، فألقی مدفعه فی سخط، مستطردًا:

\_ حتمًا .

أدرك ( نور ) على الفور أن مدفعه الرشاش لن يواصل الإطلاق طويلًا، فتوقّف عن إطلاق النار، وهتف في سخط:

ـ إننا نستسلم .

\_ نعم ..

عاد الرجل يتأملهما مرة أخرى فى برود ، ثم قال فى بطء :

ـ لقد أكّد مرشدنا أنه قد رأى الأربعة المطلوبين يدخلون الى الحانة ، برفقة فرنسية يُشتبه فى أنها من المقاومة الفرنسية ، فأين الباقون ؟

غمغم ( محمود ) في حِدَّة :

\_ يبدو أن مرشدكم هذا يحتاج إلى منظار طبّى ، فلم يكن هناك سوانا ، وصاحب الحان ، الذى لقى مصرعه بالداخل . خدَجه ضابط ( الجستابو ) بنظرة صارمة ، قبل أن يقول في غضب مكتوم :

\_ لولا أن الجنرال ( فريدريش ) يصرّ على استجوابكما بنفسه ، لقطعت لسانك أيها الحقير .

ثم التفت إلى رجاله ، مستطردًا في حزم :

- خذوهما إلى بيت التعالب (\*) .. سنعرف كيف نرغمهما على الحديث هناك .

\* \* \*

\_ اخرجوا من الحانة مرفوعي الأيدى ، وتقدُّموا في بطء شديد .

رفع الاثنان أيديهما فوق رأسيهما ، وغمغم ( محمود ) فى حنق ، وهو يتقدّم ــ إلى جوار ( نور ) ــ إلى الخارج :
ــ كنت أفضّل الموت ، عن الوقوع فى أيدى ( الجستابو ) .
أجابه ( نور ) فى هدوء :

\_ من يدرى يا ( محمود ) ؟.. ربّما كان بقاؤنا أحياء هو فرصتنا الأخيرة ، لاقتناص شيطان العصور هذا .

صوّب رجال ( الجستابو ) فوّهات مدافعهم الرشاشة اليهما ، حينها غادرا الحانة ، وأسرع بعضهم يفتشهما، للتأكّد من أنهما لا يحملان أيّة أسلحة ، ثم تقدّم منهما ضابط من ( الجستابو ) ، بارد الملامح ، صارم النظرات ، يرتدى زيّه العسكرى الأسود ، وحول ذراعه اليسرى يلتف علم نازى صغير ، وتأملهما فى برود ، قبل أن يقول :

\_ عل كنتما وحدكما ؟ أجابه (نور) بالفرنسية :

 <sup>(\*)</sup> بيت التعالب: اسم كان يُطلق على مقر المخابرات الألمانية ،
 أو (الجستابو) ، في زمن الحرب العالمية الثانية .

> صاحت بها ( برجیت ) فی صرامة غاضبة : - کفّی .. إننی أکره البکاء فی زمن الحرب . صرخت ( سلوی ) :

> > \_ إنه زوجي .

هفت (برچیت):

\_ كثيرات فقدن أزواجهن في الحرب .. يكفيك أنه قد مات بطلًا .

ارتجف قلب ( سلوی ) ، وهتفت فی أمل : \_ أحياء ؟!

أوماً رجل المقاومة الفرنسيّ برأسه إيجابًا في حماس ، وهو يقول :

\_ نعم .. أحياء .. لقد استسلما ، ووقعا في يد ضابط ( الجستابو ) ( كارل مانهايم ) ، ولقد اصطحبهما إلى بيت الثعالب .

غمغمت ( برجیت ) فی جزع :

- یا اِلٰهی !!

سألتها ( سلوی ) فی توثر شدید :

- ماذا یعنی هذا ؟

أجابتها ( برجيت ) في عصبية :

\_ يعنى أن الموت كان أفضل لهما ، فبيت التعالب هذا هو مقر ( الجستابو ) ، ومكتب المخابرات الألمانية في الوقت ذاته ، و ( كارل مانهايم ) هذا هو أكثر ضباط ( الجستابو ) وحشية وساديّة ، حتى أنهم يطلقون عليه لقب ( الجزّار ) ، وهو لن يتوانى عن بتر أطراف زميليكما قطعة قطعة ، حتى يحصل منهما على مايريد .

امتقع وجه (سلوى)، وهي تغمغم في رعب هائل: \_\_ يا إلهي !! يا إلهي !!

وتردُّد صوت بكائها عَبْرَ الزمن .. وعَبْرَ العصور .

\* \* \*

جلس ( کارل مانهایم ) خلف مکتبه الصغیر ، یتطلّع إلی و جهی ( نور ) و ( محمود ) فی برود ، قبل أن یسألهما فی هدوء مخیف :

\_ ما علاقتكما بالمقاومة الفرنسية ؟

أجابه ( محمود ) في حِدّة :

\_ لا علاقة لنا على الإطلاق.

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (كارل) ، وهـو بقول :

\_ أدهشتني يافتي !!. لاعلاقة لكما بالمقاومة ، وعلى الرغم من ذلك فقد أطلقتها النار علينا ، طوال ربع ساعة كاملة ، وقاومتهانا مقاومة عنيفة !!

سأله ( نور ) في برود :

\_ هل لي أن أعلم جريمتنا بالضبط ؟

رفع (كارل) حاجبيه في دهشة ، وقال في سخرية : \_ جريمتكما ١٤. ألا تعدّان مقاومة رجال ( الجستابو )

قال ( نور ) بنفس البرود :

\_ وإنما أغنى الجريمة التي عُلِقت بسبها صورنا في كل مكان ، ووُضِعَتْ مكافأة كبيرة ثُمِنًا لنا .

عقد (كارل) حاجبيه في صرامة ، وهو يقول :

ـ هل تسخر من ذكائنا أيها الفرنسي الحقير ؟.. أنت وزميلك تعلمان لماذا كنا نبحث عنكما منذ عام كامل .
وضرب سطح قبضته براحته ، مستطرذا في حِدَّة :
ـ أنتما ، والرجل والمرأة الآخران زعماء المقاومة الفونسية .

هتف ( محمود ) في دهشة :

19 5

ثم استطرد في حنق :

\_ من أخبرك بهذا الهراء ؟

نهض (كارل) من مقعده ، وعقد كفيه خلف ظهره ، واقترب من (نور) و (محمود) ، حتى وقف أمام هذا الأخير تمامًا ، وحدًق في عينيه بصرامة ، وهو يقول : وجال (الجستابو) لا يعبثون يا فتى . إننا نعلم عنكم كل شيء منذ عام كامل ، ودعّك من محاولات الإنكار هذه .

وامتلأ صوته بمزيج من السخرية والجذل ، وهو يستطرد : ـ حينها أنتزع أظفارك ، وأقتلع إحدى عينيك ، ستجد لديك ميلا شديدًا لسرد كل ما تعرفه بالتفصيل و ....

قاطعه (محمود) غاضبًا:

\_ أيها الحقير .

هتف ( نور ) في قلق :

\_ كُفّى يا ( محمود ) .

إلا أن ( محمود ) استطرد في جدّة وغضب :

\_ إن الحيوانات أمثالك يستحقون الموت .. أنتم جميعًا تستحقون هزيمتكم أمام الحلفاء .

أمسك (كاول) سترة (محمود) فجأة بقبضته ، وجذبه إليه ، وهو يقول في غضب :

\_ لن تُهزم ( ألمانيا ) العظمى أيها الوغد .. لن تُهـزم أبدًا .

شعر ( نور ) بالقلق ، وخشی أن يتمادی ( محمود ) ، فعاد ستف به :

\_ كَفَى يا ( محمود ) .

ولكن الفضب الذى شعر به ( محمود ) ، جعله يصيح فى وجه ( كارل ) فى شماتة :

— کم أحب أن أرى وجهك بعد أن يهبط الحلفاء هنا ، ويسترجعون ( باريس ) ، وبعد أن تستسلم ألمانيها كلهها ، وينتحر ( هتلر ) و ....

اتسعت عینا ( کارل ) فی ذهول ، وصاح فی استنکار شدید :

\_ ماذا تقول ؟

ثم ضاقت عيناه الزرقاوين ، وامتلأتا بلهفة شديدة ، وهو يستطرد في انفعال :

\_ يبدو أنك أكثر خطورة مما كنت أتصور ، ومما يوحى به مظهرك الهادئ .. إنك تعلم الكثير .. تعلم ما يمكنه أن يُغيّر مجوى الحوب تمامًا .

غمغم ( نور ) في توثّر :

\_ إنه لا يعلم شيئًا .. ما هي إلا كلمات ولَّدها الغضب .

صاح به ( کارل ) فی صرامة :

\_ إنني لم أطلب رأيك .

ثم عاد يجذب إليه ( محمود ) في عنف ، مستطردًا في انفعال:

ــ ما الذي تعرفه عن هبوط الحلفاء هنا يا فتي ؟



ثم التقط من فوق مكتبه مُذية ، رفع نصلها إلى عين ( محمود ) اليسرى ..

عقد ( محمود ) حاجيه ، وقد أدرك ما تورَّط فيه ، وغمغم في توثّر :

\_ لست أعرف شيئًا .

ارتسمت على شفتى (كارل) ابتسامة شرسة ، وهـو يقول :

\_ مكذا ؟!

ثم التقط من فوق مكتبه مُدية ، رفع نصلها إلى عين ( محمود ) اليسرى ، قائلًا في وحشية :

\_ إنني أعرف كيف أحلّ عقدة لسانك .

وأطلق ضحكة ساخرة ، مستطردًا في صوت سادى

\_ بعد أن أقتلع عينك . واندفع نَصل مُديته نحو عين ( محمود ) ..

تدخّلت ( سلوى ) ، قائلة في توثّر :

- وما الجنون فى ذلك ؟ .. ألم تقوموا بتحطيم خط السكك الحديدية فى ( مرسيليا ) ؟ .. ألم تهاجموا معسكر تدريب ألمانى و ... ؟

قاطعتها ( برجیت ) فی ځنق :

- اقتحام بيت الثعالب يختلف

سألها ( رمزى ) في اهتام :

- كيف ؟

زفرت فى ضيق ، وتطلَّعت فى توثَّر إلى رجال المقاومة ، الذين وقفوا صامتين ، يتطلَّعون إلى ذلك الحوار فى اهتام ، وهم يستندون إلى مدافعهم الرشاشة ، ثم قالت فى انفعال : وهم يستندون إلى مدافعهم الرشاشة ، ثم قالت فى انفعال الأمن عكمة للغاية ، فلا يدخل إلى مقرَّهم إلَّا من يعتقلون ، أو رجاهم ، أو زائروهم من كبار الجنرالات الألمان ، وفى الحالة الأخيرة يحتم أسلوبهم الاتصال بهم ، قبل موعد الزيارة الربعة وعشرين ساعة على الأقل ، وتحديد اسم الزائر ورتبته ، بأربعة وعشرين ساعة على الأقل ، وتحديد اسم الزائر ورتبته ، والغرض من الزيارة ، ويتم ذلك عن طريق موجة لاسلكية سرِيَّة ، لم ننجح فى كشفها بعد ، وبعد أن يتم إبلاغهم ،

۱۹ ۸ ۹ \_ ملف المستقبل \_ آسرى الزمن (٥٥)

# ٩ \_ لقاء الشيطان ..

عقدت (برجیت) حاجبیها فی صرامة ، و حَدَجَت (رمزی) بنظرة شدیدة الحزم ، قبل أن تقول فی حِدَّة :

اذن فأنت ترید أن نخاطر بمهاجمة بیت الثعالب ؛ لإنقاذ زمیلك . . ألیس كذلك ؟

أجابها ( رمزى ) في هدوء :

\_ بالضبط ، ولقد وضعت خُطَّة لذلك .

صاحت في غضب:

\_ خطة ؟! . أية خطة ؟! . ألا تعلم ما هو بيت المعالب . . إنه اكثر المناطق التابعة للنازيين حصانة . . إنهم يطلقون النار بلا تردُّد على من يقترب منه ، فما بالك بمن يحاول اقتحامه !؟ ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (رمزى) ، وهو يقول : \_ عجبًا !! . كنت أظن رجال المقاومة شجعان . صاحت في حِدّة :

\_ إنهم كذلك ، ولكنهم ليسوا مجانين .

يتصلون هم بمصدر الإبلاغ ، ويتأكّدون من صحة الرسالة . وبعدها يمكن للزائر الذهاب إليهم .

عقدت (سلوى) حاجبيها فى تفكير ، وهى تغمغم : \_ إذن فالعقدة تكمن فى معرفة تلك الموجة السرِّيَة . مطَّت ( برجيت ) شفتيها ، وهى تغمغم : \_ هذا أحد التعقيدات الشديدة ولاشك .

تبادلت ( سلوى ) نظرة خاصَّة مع ( رمزى ) ، حملت الكثير من الأمل ، قبل أن تقول في لهفة إن

\_ حسنًا يا ( برجيت ) .. في هذه الحالة سأحتاج إلى بعض أجهزة اللاسلكي .

سألتها ( برجيت ) في دهشة :

19 134 \_

تنهدت (سلوى) ، قبل أن تجيب في حماس : ـــ سأحطم الأسطورة .. سأمهد لكم الطريق إلى بيت الثعالب .

صحيح أنه كان هناك محسة من الجنود الألمان ، يصوّبون اليه فُوَهات مدافعهم الرشّاشة ، ولكن هذا لم يكن ليعوقه عن إنقاذ زميله ..

إنه لم يكديرى (كارل) ، وهو يدفع نصل مديته نحو عين ( محمود ) ، حتى انقض عليه بلا تردُد ، فأمسك بمعصمه ، ليمنع المدية من مواصلة طريقها ، ثم لكم (كارل) بكل ما بملك من قوّة على فكه ..

وكاد جنود ( الجستابو ) يطلقون النار على ( نور ) ، لولا أن ( كارل ) كان يحول بينهم وبينه ، وهمو يمسك فكه ، ويصرخ فى ثورة :

- أيها الحقير .. كيف تجرؤ ؟!! ..

مُ صرخ في رجاله:

\_ أمسكوا به .. أريد هذا الوغد حيًّا .

انقض الرجال الخمسة على (نور) ، الذي كال الأولهم لكمة ساحقة ، وركل الثانى في معدته ، قبل أن يهوى الثالث على مؤخرة رأسه بكعب بندقيته ، فيلقيه أرضًا ، وانقض عليه (كارل) ، وجذبه من سترته في سخط هائل ، وصرخ وهو يلوّح بمديته في وجهه :

\_ هل تجرؤ على مهاجمة أحد ضبًاط ( الجستابو ) أيها الحقير ؟! .. وأين ؟ .. في مكتبه داخل بيت التعالب ؟! .. إنك ستدفع غن ذلك .

لم يعد هناك ما يخسره (نور)، فقد كان يعلم أن وحشا \_\_ مثل (كارل مانهايم) \_\_ لن يغفر له ذلك أبدًا ؛ لذا فقد لكمه فجأة بين عينيه ، وهو يقول في صرامة :

\_ اذهب إلى الجحيم .

سقط (كارل) أرضًا، وهو يسبّ ساخطًا، وقفز (نور) واقفًا على قدميه، استعدادًا لملاقاة الرجال الخمسة، الذين عادوا ينقضُون عليه في شراسة، واندفع (محمود) يحاول معاونته، ولكنَّ الرجال الذين امتلأت قلوبهم بالسخط والخضب، تحوَّلوا إلى وحوش آدميَّة، فانهالوا بكعوب مدافعهم الرشاشة على (نور) و (محمود)، بكل قوَّة وغضب، حتى سقط بطلائا أرضًا، وكل خليَّة في جسديهما تئن وتتأوَّه.

وصرخ (كاول):

\_ أمسكوهما .. أريدهما تحت رحمتى .

أمسك رجاله (نور) و (محمود) في إحكام، والتقط هو مُديته في شراسة، ورفعها في وجهيهما، وهو يقول في غضب وشماتة:

\_ يالكما من غبين !! .. لقد كنت أنوى اقتلاع عين كل منكما اليسرى فحسب ، أمّا الآن فسأقتلع عينيكما ولسانيكما أيضًا و ....

فاطعه صوت صارم يقول في حزم:

\_ ليس الآن يا (كارل) .

التفت الجميع إلى مصدر الصوت ، واتسعت عينا ( نور ) و ( محمود ) في دهشة ..

لقد كان أكبر سنًا على نحو واضح ، وامتلَّ الشيب إلى شعره كله ، إلا قليلًا ، ولكنه كان هو ...

كان الشيطان (خالد رضوان)، في زئ چنر الات النازية ..



صاح ( کارل ) في غضب :

\_ لقد هاجمانا ، وقاتلانا هنا و .....

قاطعه في حزم صارم :

\_ هل تجد هذا كافيًا لعصيان أوامرى .

شحب وجه ( كارل ) ، وغمغم في اضطراب :

\_ كلا يا جنرال (فريدريش) . . كلا بالطبع .

تجاهله ( فريدريش ) تمامًا ، والتفت إلى أحد الجنود ، قائلًا في لهجة آمرة صارمة :

\_ أوثقهما بالأغلال ، وليحرج الجميع من الحجرة . أسرع الجندى يُوثق معصمى كل من (نور) و (محمود) ، خلف ظهريهما ، بأغلال حديدية ، ثم انصرف الجنود الحمسة من الحجرة ، بعد أن ألقَوُ التَّحيَّة العسكريَّة النازيَّة ، وبقى (خالد) و (كارل) ، فحَدَجَ الأوَّل الأخير بنظرة باردة صارمة ، وهو يقول :

\_ قلت الجميع يا (كارّل) . غمغم (كارل) في احتجاج:

\_ إنهما في بيت التعالب يا جنرال ، وقانون ( الجستابو ) يقضى بوجود أحد ضباطنا ، في أثناء استجواب أحد ال.... قاطعه ( خالد ) في صوت صارم قوى :

كانت مفاجأة حقيقية هذه المرَّة ..

كان (خالد رضوان) يرتدى زيًّا يؤكّد أن يجتل مكانة مرموقة ، وسط جنرالات (هتلر) ..

هذا الشحوب الذي اعترى (كارل)، والخوف والاحترام، اللذان امتزجا في وجوه جنوده، كل ذلك كان يؤكد رفعة مكانته، وشدة سطوته ...

ولقد كان يقف في شموخ ، عاقدًا كفيه خلف ظهره ، ومتطلّعًا إلى الجميع في صرامة ، ومضت فترة من الصمت ، قبل أن يغمغم (كارل) :

\_ إنهما اثنان من زعماء المقاومة ، الذين أمرتنا بالبحث عنهم يا جنوال ( فريدريش ) .

صمت ( خالد ) لحظة ، وهو يَحْدِجُه بنظرة صارمة ، ثم قال في برود :

\_ ولكننى لست أذكر أننى قد أمرتك باقتلاع عيونهم، أو قطع ألسنتهم يا (كارل) .



- الجميع يا (كارل) .

امتقع وجه (كارل) ، ثم لم يلبث أن احتقن غضبًا ، وهو يؤدّى التحيّة العسكرية ، واندفع خارج الحجرة في عصبية واضحة ، فابتسم (خالد) في ظفّر ، والتفت إلى (نور) و (محمود)، قائلًا في سخرية :

\_ ما رأيكما ؟

أجابه ( نور ) في سخرية مماثلة :

\_ من الواضح أنك تحوز سلطة مخيفة ، في العهد النازي يا وغد القرن الخامس والثلاثين .

ابتسم ( خالد ) ، واستقرَّ خلف مكتب ( كارل ) ، وهو يقول في غطرسة :

يمون على حرست اللَّعبة هذه المرَّة أيها الرائد .. لقد تنبهت بعد جولتنا الثالثة إلى أنكم تنبعون خطواتى ، عَبْرَ برنامج خاص في فقاعتكم ، يربطكم بفقاعتى ؛ لذا فقد أجريت تعديلًا على برنامج فقاعتى ، حلنى أصل إلى (ألمانيا) بدلًا من (فرنسا) ، وقبل خمس سنوات من وصولكم .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يغمغم في دهشة :

\_ قبل التس سنوات ؟!

أوماً ( خالد ) بوأسه إيجابًا ، وهو يقول :

\_ نعم أيها الرائد .. لقد وصلت إلى ( ألمانيا ) ، قبل بدء الحرب العالمية الثانية ، ونجحت في كسب ثقة ( أدولف هتلر ) بلُعبة بارعة ، فهو كما تعلمون من كتب التاريخ ، يؤمن تمامًا بالعرّافين ، وقرّاء الطالع ، ورجل من المستقبل مثلي يمكنه أن يبهره ، ولقد فعلت إلى الحد الذي جعله يلحقني بجهاز الخابرات الألمانية .

وارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة ، مزهوَّة ، وهو يستطرد :

\_ ويمكنكما أن تقولا إنه لولا إرشاداتي وآرائي، ما أقدم ( هتلر ) على إشعال الحرب العالمية الثانية .

سأله ( نور ) في حِدّة :

\_ وماذا ستفعل عندما تخسر ( ألمانيا ) الحرب ؟ أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، وهو يقول : \_ ومن قال إنها ستفعل ؟ \_ ومن قال إنها ستفعل ؟ \_ ...

واعتدل مستطردًا في انفعال وفخر:

\_ هل تعلم كيف انتصر الحافاء يا فتى ؟ .. هناك ثلاثة أسباب .. هزيمة الجيش الألماني في الأصقاع الروسية ، وغزو

( نورماندى ) ، والقنبلة الذرية .. وخطتى لتغيير التاريخ ، والحصول على النصر لـ ( ألمانيــا ) ، تعتمــد على تحطيم هذه الأسباب الثلاثة .

و بهض من مقعده ، مستطردًا في اعتزاز :

- وسأدحض هذه الأسباب الثلاثة .. سأدفع ( هتلر ) لمواصلة هجومه الصيفى على ( موسكو ) ، حتى يربح المعركة قبل بدء الشتاء ، واستعادة الروس لقو تهم وأنفاسهم ، وسأفضح سر غزو (نورماندى) في الوقت نفسه ، بحيث يفشل الحلفاء في ذلك الغزو ، الذي جعلهم يستعيدون (أوروبا) .. أما بالنسبة للقنبلة الذرية ، فسأعمل على أن يتوصل إليها الألمان قبل الحلفاء .

سأله ( محمود ) في حدّة :

- وبمَ ستفيدك رفعة الألمان ؟

أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، قبل أن يقول :

- یا له من سؤال !! .. هل تعلم أی منصب أحتل الآن یا فتی ؟! .. إننی الجنرال ( فریدریش هولدشتاین ) ، مدیر المخابرات الألمانیة فی أوروبا كلها ، والرجل الشالث بعد ( هتلر ) و ( هملر ) .. وبعد انتصار ( ألمانیا ) سیكون من

## ١١ \_ زمن اللازمن ...

لم يستوعب ( محمود ) الأمر للوهلة الأولى ، ثم لم يلبث أن أدرك ما يعنيه ( نور ) ، فهتف في ذعر :

\_ يا إلهي !!

أمًا ( خالد ) فقد عقد حاجبيه ، وأخذ يتطلّع إليهما فى حَيْرة ، فى حين قال ( نور ) فى ضيق :

\_ كان ينبغى أن أدرك ذلك منذ البداية .. لو أن رخالد رضوان ) قد فر إلى كوكب آخر ، ما كان ذلك يمثل خطرًا على كوكبه ، ولكن الحقيقة هو أنه قد فر إلى زمن آخر ، أو أزمنة أخرى ، في تاريخ كوكب الأرض ذاته .

غمغم (محمود) في ذهول:

\_ هل تعنى أن القرن الخامس والشلاثين اللذى زرناه كان .....؟

قاطعه ( نور ) فی ضیق :

\_ كان مستقبلنا يا (محمود) .. لقد زرنا مستقبل كوكب الأرض .

السهل على أن أتخلص منهما ، وأحتل مركز الصدارة ، وبعلومى المتفوقة سأصبح سيّد العالم بلا منازع . عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول في صرامة : — لا أحد يمكنه تغيير التاريخ يا ( خالد ) . أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة أخرى ، وقال : أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة أخرى ، وقال : — دعنى أحاول على الأقل أيها الرائد . عاد دند ، يقول في حدم :

عاد ( نور ) يقول في حزم : \_ تُحال يا ( خالد ) .. لا أحد يمكنه تغيير التاريخ .

غمغم ( محمود ) في توثّر:

هذا ينطبق على تاريخ الكوكب الواحد يا ( نور ) ،
 وليس على تاريخ الكواكب الشبيهة .

عقد ( نور ) حاجبیه ، وهو یقول فی ضیق واضح : ـ لاتوجد کواکب شبیه یا ( محمود ) .. لقد کنا ضحیة خدعة أخری ..

شحب وجه (محمود) ، وهو يغمغم:

\_ هل تغنى أننا .... ؟!

قاطعه ( نور ) في حَنْق :

- نعم يا ( محمود ) .. إنسا لم نغادر كوكب الأرض أبدًا .. لقد كنا نجوب عَبْر الزمن .. لا عبر الكواكب .

اعتدل ( خالد ) فجأة ، وهو يسأل ( نور ) : \_ كيف توصّلت إلى هذا الاستنتاج أيها الرائد ؟ أجابه ( نور ) في حِدّة :

\_ عبارتك أوصلتنى إلى هذا أيها الوغد ، فلو أننا ننتقل عبر الفضاء ، إلى كواكب شبيهة بالأرض ، لوصلنا \_ نحن وانت \_ في وقت واحد ، أو في موعد متقارب على الأقل ، ولكنك وصلت قبلنا بخمس سنوات ، ولقد بدا تقدّمك في السنّ واضحًا في ملامحك ، ولا يوجد تفسير لهذا سوى أننا نسافر عبر الزّمن ، وأنك قد انتقلت بفقّاعتك إلى زمن آخر ، يسبقنا بهذه السنوات الخمس .

ابتسم ( خالد ) وهو يغمغم :

\_ هذا طريف .

ثم نهض في هدوء ، ودفع يده فجأة نحو حزام ( نور ) ، وانتزع منه ذلك القرص المستدير الصغير ، الذي يستدعى به ( نور ) فقّاعته الزجاجيَّة ، وتأمَّله في سخرية ، فغمغم ( نور ) في صرامة :

\_ اتوك هذا القوص .

أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، وقال :

\_ يا إلهي !!

واستطرد ( نور ) فى حَنَق :

سلقد كان فرار رجل مثل ( خالد ) ، إلى أزمنة سابقة ، أمر بالغ الخطورة ، فقد يمكنه تغيير التاريخ كله ، ثما سيؤدًى إلى محو المستقبل ذاته ، بل الحاضر .. حاضرنا أنت وأنا يا ( محمود ) .. حاضر ( سلوى ) و ( رمزى ) .. قد يدمر حياتنا كلها ، لو سيطز على الأرض فى تاريخ سابق لمولدنا .. ولكن قانون القرن الخامس والشلائين كان يحظر معرفتنا لذلك ، ولكنهم كانوا يحتاجون إلينا فى الوقت ذاته ؛ لذا فقد خدعونا بقصة الكواكب الشبيهة ، ومنحونا فقاعة يحجب بريقها الفيضي ما يدور خارجها ، حتى لا نعلم أننا نسافر عبر الرّمن ، لا عُبْر الفضاء والكواكب .

غمغم (محمود):

- ولكن هذا يضيرنا أيضًا يا ( نور ) .. فلو أننا الآن فى الماضى الفعلى لكوكب الأرض ، فسيعنى هذا أن نقاتل بشراسة أكثر ، دفاعًا عن كياننا ، وليس عن مستقبلنا فحسب .. أعنى مستقبلهم ..

\_ لقد انتهيت .

سألتها ( برچيت ) في اهتمام :

\_ هل أنت واثقة من أن جهازك هذا سيقوم بالعمل ، كما أخبرتنا ؟

أومأت برأسها إيجابًا ، وهي تقول :

\_ تمام النقة .

ثم أردفت ، وهي تشير إلى الجهاز :

\_ جهازى هذا سيعزل بيت الثعالب تمامًا ، وسيجعلنا الجهة الوحيدة ، التى يمكنها إرسال أو استقبال أية رسائل من وإلى هناك .

غمغمت ( برچیت ) فی توثُر :

\_ هل سيتوصَّل إلى الموجة السِّرِّيَّة أَوَّلًا ؟

أومأت ( سلوى ) برأسها إيجابًا ، فعادت ( برجيت ) تسألها في حِدَّة :

- كيف ؟

أشارت إلى ساعة يدها ، وهي تقول في حزم :

\_ بواسطة هذه .. بواسطتها ستنجح عملية اقتحام بيت النعالب .

أطلق ضحكته الساخرة مرَّة أخرى ، قبل أن يستطرد :

ـ إنك لن تحتاج إلى هذا القرص مرَّة أخرى أبها الرائد ..
إن نهايتك ونهاية فريقك ستكون هنا .. وحتى لو نجوتم ، لن يكنكم العودة إلى زمنكم أبدًا .

يمكنكم العودة إلى زمنكم أبدًا . وانعقد حاجباه ، وهو يردف في شراسة :

\_ أتركه ؟١. . هل تريد منى أن أترك لك سلاحًا ؟

\_ أبدًا .

وبكل وحشية وجدّة ألقى القرص أرضًا و .... وهشّمه بقدمه تمامًا ...

\* \* \*

تطلع رجال المقاومة الفرنسية ، في دهشة ، إلى الجهاز المعقد ، المدى الهمكت (سلوى) في صنعه ، وتبادلوا نظرات الحيرة ، وانتقلت نظرات الحيرة ، وانتقلت نظراتهم إلى (برجيت ) و ( رمزى ) ، فقال هذا الأخير في هدوء :

- قلت لكم إنها خبيرة إليكترونيات .

عادوا يتبادلون نظرة الحَيْرة ، التي اختلطت هذه المرَّة بكثير من الشُّكِّ والرِّيَة ، فاعتدلت (سلوى) في نفس اللحظة ، وهي تقول في ارتياح :

هتف ( نور ) في حَنق ، حينا حطّم ( خالد ) قرص استدعاء فقّاعة الزمن :

\_ أنت حقير .

مط ( خالد ) شفتيه في لامبالاة ، وقال :

- لقد سئمت سماع هذا القول منك أيها الرائد .

صاح ( نور ) فی جدّة :

\_ ولكنك لن تنتصر أيها الوغد ، حتى ولو جعلتنا أَسْرَى لهذا الزمن .. التاريخ يؤكّد ذلك .

أطلق ( خالد ) ضحكة ساخرة ، وهو يقول :

\_ ذلك التاريخ لم يُكتب بعد أيها الرائد .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول في صرامة :

\_ وجودنا ووجودك هنا يؤكدان أنه قد كُتب بالفعل أيها الحقير .

هزّ ( خالد ) كتفيه في الامبالاة ، وقال :

ـــ ولكننا الآن هنا .. فى زمن آخر .. إننا لم نعد ننتمى للزمن الذى جئنا منه .

وابتسم في سخرية ، مستطردًا :

\_ هذا ينطبق عليك وعلى فريقك أيضًا .

ثم صاح بأعلى صوت : \_ ( كارل ) .

اندفع (كارل) إلى داخل الحجرة فجأة ، كما لوكان يتحفّز لهذا النداء ، فقال له ( خالد ) في صرامة :

وابتسم ابتسامة ساخرة ، قبل أن يردف : \_\_ سنعدمهما في منتصف القرن العشرين .

\* \* \*

استند ( محمود ) بظهره إلى جدار الزنزانة الرطبة الصغيرة ، التى وضعهما فيها ( كارل ) ، وهو يسبّ ويلعن ساخطًا ، ويتوعّدهما بالعـــذاب ، حينا يتخلّ عنهما ( فريدريش ) ، وران على الزنزانة صمت ثقيل ، قبل أن يسأل ( محمود ) ( نور ) ، دون أن يميل ببصره نحوه : \_\_\_ متى ولدت يا ( نور ) ؟

ابتسم ( نور ) ، وهو يجيبه في هدوء :

\_ عام ألف وتسعمائة وستة وسبعين يا ( محمود ) .. لماذا

تسأل ؟

غمغم ( محمود ) في أسى :

ـــ هذا يعنى أنك ستموت قبل ثلاثة وثلاثين عامًا من مَوْلدك .. أية سخرية هذه ؟

عم ( نور ) :

\_ لعبة الزمن يا ( محمود ) .

هتف (محمود) في سخط:

\_ اللّعنة على هذه اللعبة الملعونة ، لقد أفقدتنى الإحساس. بالماضى والحاضر والمستقبل .. لم أعد أدرى إلى أى زمن ننتمى .

أجابه ( نور ) في حزن :

- إلى هذا الزمن يا ( محمود ) .. لقد أصبحنا أسرى له ، ما دمنا قد فقدنا وسيلة اتصالنا الوحيدة بالفقاعة ، التي يمكنها أن تعود بنا إلى زمننا .

غمغم ( محمود ) في حَنَق :

!! aiell \_

و فجأة . . انتصب عنق ( نور ) على نحو عجيب ، أثار دهشة ( محمود ) وذُغره ، فاعتدل وهو بهتف :

\_ ماذا هناك ؟

أشار إليه ( نور ) أن يصمت ، وظل صامتًا ، عاقبدًا ، حاجبيه بعض الوقت ، ثم لم يلبث أن ابتسم ، وهو يغمغم في مرح :

\_ رائع یا ( سلوی ) .

عاد ( محمود ) يسأله في توثر :

\_ ماذا هناك يا ( نور ) ؟

أشار ( نور ) إلى أذنه ، وهو يقول :

- هل تعلم يا ( محمود ) أننى أحمل - داخل أذنى - جهاز استقبال بالغ الصغر ، عالى الجودة ، يتيح لزوجتى ( سلوى ) استدعائى ، فى أية لحظة ، أو فى حالة مواجهتها لأى خطر ، من خلال ساعتها ، التى تحمل جهاز إرسال بالغ الصغر والدقة .

هـ ( محمود ) واقفًا ، وهو يهتف في انفعال :

\_ هل اتصلت بك ؟

أجابه ( نور ) بإيماءة من رأسه ، وابتسم وهو يقول في تناح :

\_ نعم يا ( محمود ) .. لقد أقنع ( رمزى ) رجال المقاومة الفرنسية بعمل محاولة لإنقاذنا .. وما دمنا قد

### ١٢ \_ بيت النعالب ...

عقد (كارل) حاجيه، وهـو يتطلّع إلى (نور) و (محمود) في شك، قبل أن يسألهما في حِدَة : ـ لماذا تريدان مِنّى أن أتصل بالقيادة العليا ؟

أجابه ( نور ) في هدوء :

\_ اسمع ياهِرُ (كارل) .. إنسا نمسحك فرصة مثاليــة للترقى ، والتخلُص من الجنرال (فريدريش هولدشتايـن) فى الوقت ذاته .

تألُّقت عينا (كارل) ، وهو يقول في اهتمام :

- كيف ؟

وقبل أن يجيبه أحدهما ، استدرك في صرامة :

\_ ولكن حَذَارِ من الخداع ، فلو أنكما .....

قاطعه ( نور ) في هدوء :

\_ إننا نملك الدليل على أن ( فريدريش هولدشتاين ) جاسوس للبريطانيين . أصبحنا أسرى لهذا الزمن ، فلنعش فيه كأبطال يا (محمود) .. أبطال .

وتنهّد قبل أن يردف في قلق : \_ المهم أن تنجح خطة اقتحام بيت الثعالب .



- اتصل بالقائد ( هملس ) الآن .. أخبره بأن ( كارل مانهايم ) يحمل إليه قنبلة .. هَيَّا أسرع ..

ثم أشار إلى ( نور ) و ( محمود ) ، مستطردًا :

۔ وعُدَّ بهذین إلی زنزانتهما ، حتی أصدر أوامری بشأنهما ..

\* \* \*

اجتاح الانفعال (سلوى) ، وهى تقول فى حماس : - لقد حدث الاتصال .. لقد التقطت موجة بيت الثعالب السريَّة .

أمسكت ( برچيت ) كتفها في قوّة ، وهي تقول في انفعال :

- كيف ؟!.. كيف نجحت ؟

أطلقت ( سلوى ) ضحكة مرحة ، وهي تقول :

ـ التكنولوچيا ياعزيزتي ( برجيت ) .. التكنولوچيا .

صاحت ( برجیت ) فی حماس :

- رائع ياعزيزتي .

ثم التفتت إلى ( رمزى ) تسأله :

- ما الخطوة التالية ياسيد ( رمزى ) ؟

قفز (كارل ) من مقعده مذعورًا ، وهو يهتف في ذهول : ـــ جاسوس ؟!

أجابه ( نور ) بنفس الهدوء :

\_ نعم .. وسيجدون الدليل في الدرج السُّقْلِيّ الأيمن من كتبه .

اتسعت عينا (كارل) في دهشة ، وهو يقول:

\_ كيف . كيف علمت ذلك ؟

أجابه ( نور ) في هدوء :

\_ إننا نعمل لحسابه .

سقط ( كارل ) على مقعده ، وهو يغمغم في ذهول :

19 136 -

أسرع (محمود) يقول:

\_ كيف لم تدرك ذلك ؟.. ألم يمنعك من إيذائنا ؟.. ألم يطلب منك الحفاظ علينا حتى يعود ؟..

غمغهم ( كارل ) في صوت متحشرج ؛ من شدة الانفعال :

\_ تعم .. نعم .. لقد فعل .

تُم قفز من مقعده ، صائحًا في الجنديّ الذي يقبف على مَقْرَبة منه :

#### تنهد ( رمزى ) في ارتباح ، وقال :

لهده الرّسالة على الأقل ، وكل ما عليما الآن هو أن نرسل إلى وجال ( الجستابو ) رسالة ، تشير إلى قدوم جسرال شهير لزيارتهم ، وإجراء تفتيش روتيني على مقرّهم ، وحينا بحاولون التأكد من صحة الرسالة ، سنجيبهم نحن ، ونؤكد فم صحتها ، وعندما يدخل هذا الجنرال إلى بيت التعالب ، سيكون عليه أن يفتح المجال للجميع .

سألته ( برجيت ) في اهتمام :

- ومن سيلعب دور الجنرال الألماني يا مسيو (رمزى) ؟ ران الصمت طويلًا ، قبل أن يجيبها في هدوء حازم : - أنا .

#### \* \* \*

تلقّی ( هملس ) ، القائد الأعلی لقوّات ( الجستابو ) النازیة ، رسالة ( كارل مانهایم ) فی اهتمام بالغ ، ثم قال لد ( كارل ) ، غبر موجة اللاسلكی السّریّة :

- حسنًا يا (كارل) .. لا تتخذ أية إجراءات بشأن هذا ، أو بشأن الأسيرين .. واعمل على الحفاظ عليهما حتى تصلك أو امرى .



اجتاح الأنفعال ( سلوى ) ، وهي تقول في هماس : \_ لقد حدث الاتصال .. لقد التقطت موجة بيت الثعالب السِّريَّة ..

- ماذا ؟! .. هل سيبلغ بهما الجنون هذا المبلغ ؟ أوماً ( خالد ) برأسه إيجابًا ، وقال في هدوء : - إنهما علكان أسلحة تجريبة حديثة ، كما سبق أن أخبرتك .

عاد ( هملر ) يرتشف ما بقى من كأسه بعصبيّة ، ثم سأله:

> ماذا تقترح یا ( فریدریش ) ؟ مط ( خالد ) شفتیه ، وقال :

- سنلغى كل الزيارات إلى بيت ثعالب ( باريس ) . وسيمنع أي مخلوق من الذهاب إلى هناك ، وكل من يدّعي أنه زائر ، سيكون أحد أتباع هؤلاء الجواسيس و ....

سأله ( هملو ) في انفعال :

- وماذا ؟

ابتسم ( خالد ) في سخرية ، ومرّر يده على عنقه ، وكأنما يعلن الجواب ، فارتسمت ابتسامــة شرسة على شفتـــى ( هملر ) ، وهو يقول في سخرية :

\_ نعم .. هذا الجواب يروق لي .

تُم رفع كأسه عاليًا ، وهو يهتف في حماس :

- نخب انتصارات ( ألمانيا ) ، ومجد الرايخ الثالث .

وأنهى الاتصال ، ثم تناول زجاجة من زجاجات الحمر ، صبّ منها كأسين ، وناول إحداهما إلى رجل يقف إلى جواره ، مرتديًا ملابس چنرال ، وابتسم وهو يقول : - الأمور تسير كا توقعت أنت تمامًا يا عزيزى ( فريدريش

هولدشتاين).

ابتسم ( خالد ) في ثقة ، وهو يقول :

- كنت أتوقع هذا ياعزيزى ( هملر ) .. كنت أتوقع أن يحاولا اتهامي بالخيانة .

ارتشف ( هملر ) بعضًا من كأسه ، قبل أن يسأله :

- ماذا تتوقع منهما أن يفعلا أيضًا ؟

هزّ ( خالد ) كتفيه ، وأجابه في هدوء :

- بالنسبة لهما فلن يفعلا ما هو أكثر من ذلك ، أما بالنسبة للرجل والفتاة الآخرين ، فالأمر يختلف .

عقد ( هملر ) حاجيه ، وهو يسأله في اهتام :

- ماذا تتوقع بالنسبة لهما ؟

ارتشف ( خالد ) بعضًا من كأسه أيضًا ، ثم أجاب في هدوء ساخر:

- سيحاو لان اقتحام بيت الثعالب.

هتف ( هملر ) في دهشة واستنكار :

أعاد ( خالد ) النخب ، وارتشف قطرة من كأسه ، ثم عاد يرفعها ، وهو يقول في هدوء :

\_ نحب نجاحنا في عملية الأسرى .

هتف ( هملر ) في مرح :

\_ بل نخب نهاية الأسرى الموتقبة .

ابتسم ( خالد ) في سخرية ، وهو يغمغم ;

\_ لقد حانت نهايتهم على كل الأحسوال ياعزيسزى (هملر).. فحتى لونجوا من الموت ، فسيظلون أسرَى إلى الأبد .. أسرَى في هذا الزمن .

صاح ( هملر ) ، وقد لعبت الخمر برأسه :

\_ إذن فلنشرب نخب أسرى الزمن .

تَأْلُقت عينا ( خالد ) ، وهو يغمغم في ظَفَر وسخرية :

\_ نعم .. نخب أسرى الزمن ..

ولكن المعركة لم تنته بعد ...

\* \* \*

انتهى الجسزء الشالى ويليه الجزء الثالث والأخير في الجزء الثالث والأخير في الرواية رقم (٣٥) وشيطان الأجيال]



Www.dvd4arab.com